#### منظومة جواهر الفصول في علم الأصول

للإمام الحسن بن إسماعيل بن علي بن أحمد ابن الإمام الناصر محمد بن إسحاق بن الإمام المنصور المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد الطفية

3771a-7111a

يليها متن الكافل

للعلامة محمد بن يحيى بهران تحقيق

عبدالخالق بن عبدالله بن محمد إسحاق طَبْعَةُ مَضْبُوطَةً وَلَهَا شَرْحٌ رَائِعٌ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الطَّبْع

الطبعة الأولى

۲۳۶۱ه/۱۱۰۱م

كافة الحقوق محفوظة

#### مِثْنِالْنَالِلْخَ الْحَيْلِ

الحمد لله الذي عرفنا أصول نعمه، وألهمنا فقه أسرار كتابه، وبين لنا الغاية من نسخ بعض أحكام آياته، لسبق علمه بأحوال عباده، الغالب عليهم الضعف والتقصير، فقال في كتابه المنير من آية أو نُنسِها نَأْتِ بِحَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَحده قديرٌ البقرة:١٠٦]. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أصل الأصول، وركب العقول، فله الحمد والمِنّة، ونسأله كشف الكرب والغُمّة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مبين أدلة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مبين أدلة الأحكام، حلالها والحرام، وخاصّها والعام.

وبعد: فَأُصُولُ الْفِقْهِ: تَرْكِيبُ اصْطِلَاحِيٍّ يُرَادُ بِهِ مَعْرِفَةُ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَقَدْ عُدَّمِنْ أَعْظَمِ الْعُلُومِ الإِسْلَامِيَّةِ شَانًا وَأَجَلِّهَا قَدْرًا، وَأَعْلَاهَا شَرَفًا وَرُبُّهَةً؛ إِذْ هُوَ عِمَادُ الإجْتِهَادِ وَأَعْلَاهَا شَرَفًا وَرُبُّهَةً؛ إِذْ هُو عِمَادُ الإجْتِهَادِ وَأَعْلَاهَا شَرَفًا وَرُبُّهَةً؛ إِذْ هُو عِمَادُ الإجْتِهَادِ وَأَسَاسُهُ؛ فَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الْفَقِيهُ وَلَا الْمُحَدِّبُ وَلِا الْمُحَدِّبُ وَلِا الْمُحَدِّبُ وَلِا الْمُحَدِّبُ وَلِهِ يُتُوصَّ لُ إِلَى مَعْرِفَةِ عِلَلِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ خِلَالِ عَرْضِ مُوجَزِ بِشَرِيطِ الْحَوَادِثِ الْمُتَجَدِّدَةِ، وَحِرْصًا مُوجَزٍ بِشَرِيطِ الْحَوَادِثِ الْمُتَجَدِّدَةِ، وَحِرْصًا مُوبَ وَلِهُ اللهُ يَعْمَلُوا اللهُ مُوجَدِ اللهُ عَلَى خِدْمَةِ هَذَا الْفَنِ مَنْ الْمُحَدِي وَمُ اللهُ إِلَى نَظْمِ مَثْنِ الْكَافِلِ لِلْقَاضِي مَنْ الْأَدِلَةِ، وَهَذَا مَن جواهر الفصول سَعَى مُؤَلِّفُهُ رَحِمُهُ اللهُ إِلَى نَظْمِ مَثْنِ الْكَافِلِ لِلْقَاضِي الْعَلَامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بَهْرَانَ، وَوَضَعَ لنظمه الْعَلَامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بَهْرَانَ، وَوَضَعَ لنظمه لللهُ الْعَلَامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بَهْرَانَ، وَوَضَعَ لنظمه الْعَلَامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بَهْرَانَ، وَوَضَعَ لنظمه الْعَلَامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بَهْرَانَ، وَوَضَعَ لنظمه اللهَ الْعَلَامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بَهْرَانَ، وَوَضَعَ لنظمه اللهُ الْعَلَامَة مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بَهْرَانَ، وَوَضَعَ لنظمه اللهُ الْعَلَامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بَهْرَانَ، وَوَضَعَ لنظمه اللهُ الْعَلَامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بَهْرَانَ الْعَلَامَةِ مُحَمَّا لِلْعَالَمِةِ اللهُ الْعَلَامِةِ الْمُتَعْرِقِهُ إِلَيْ الْعَلَامِةِ الْمُعْلَامِةُ اللهُ الْعَلَامِةُ اللهُ الْعَلَامِةِ اللْعَلَامِةِ الْعَلَامِةُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامِةُ اللهُ الْعَلَامِةُ اللهُ اللهُ الْعَامِ الْعَلَامِةُ اللهُ الْعَلَامِةُ اللهُ الْعَلَامِةُ اللهُ الْعَلَامِ الْعِلَامِ الْعَلَامِةُ الْعَلَامِةُ اللهُ الْعَلَامِةُ ا

هذا شَرْحًا لَطِيفًا في طريقه إلى الطبع إن شاء الله، أَشْبَعَهُ بِالْعَدِيدِ مِنَ الأَبْحَاثِ، وَضَرْبِ الأَمْثِلَةِ بِأَسْلُوبٍ بَسِيطٍ جِدًا، يُوصِلُ الطَّالِبَ إِلَى نَيْلِ الْمُسْلُوبِ بَسِيطٍ جِدًا، يُوصِلُ الطَّالِبَ إِلَى نَيْلِ الْمُسَائِلَةُ الْبَعِيدَة وَمَسَائِلَةُ الْبَعِيدَة وَوَمَسَائِلَةُ الْبُعِيدَة وَوَعَدَ بَنَ إِشَارَةٍ وَقَهَذَا الْمُؤَلِّفُ الْمَعَلَّةِ اللَّهُ اللَّعِيدَة وَمَسَائِلَةُ اللَّعِيدَة وَاعَدَ مِنْ إِشَارَةٍ وَهَ هَذَا الْمُؤَلِّفُ الْمَعَلِّ وَعُقَد مِنْ عِلْمِ أَصُولِ الْفِقْهِ وَعُمَّا اللَّفَ في هَذَا الْفَنَّ وَعُقِد مِنْ عِلْمِ أَصُولِ الْفِقْهِ وَلَى اللَّهُ لِللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ أَوْ مُجْتَهِ لَهُ عَمَا احْتَواهُ فَلَا عِنَى لِعَالِمٍ أَوْ مُتَعَلِّمُ أَوْ مُجْتَهِ لَهِ عَمَا احْتَواهُ فَلَا عَنَى لِعَالِمٍ أَوْ مُتَعَلِّمُ أَوْ مُجْتَهِ لَهُ عَمَا احْتَواهُ هَذَا الْكِتَابُ الْجَلِيلُ الْمَالِكَ الْجَلِيلُ ، وَلَمْ يُسْبَقُ أَنْ طُبِعَ أَوْ مُتَعَلِمُ أَوْ مُحْتَهِ لَهِ عَمَا احْتَواهُ الْمُتَالِدُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤَلِيلُ ، وَلَمْ يُسْبَقُ أَنْ طُبِعَ أَوْ الْمُعَلِيلُ ، وَلَمْ يُسْبَقُ أَنْ طُبِعَ أَوْ

صُنِّفَ مِثْلُهُ بِهِنِهِ الصَّناعَةِ، وَزَادَهُ رَوْعَةً أَنَّ مُولَا فَي مِثْلُهُ بِهِنِهِ الصَّناعَةِ، وَزَادَهُ رَوْعَةً أَنَّ مُولًا فَي مُساحِبِهِ، مُؤَلِّفُهُ رَحِمَهُ اللهُ يُعْنِي الْقَوْلَ إِلَى صَاحِبِهِ، وَالْحَدِيثَ إِلَى أُمِّهِ وَأَبِيهِ مِنَ الأُمَّهَاتِ إِلَّا النَّادِرَ. وقد طلب بعض الزملاء إخراج هذه المنظومة بشكل مستقل، وهو ما عملنا به، وأضفنا إتهامًا للفائدة متن الكافل للعلامة ابن وأضفنا إتهامًا للفائدة متن الكافل للعلامة ابن بهران رحمه الله. وصلى الله وسلم على محمد وآله. عبدالخالق بن عبدالله بن محمد إسحاق عبدالخالق بن عبدالله بن محمد إسحاق عبدالخالق بن عبدالله بن محمد إسحاق عبدالخالق بن عبدالله على محمد إسحاق عبدالخالق بن عبدالله على محمد إسحاق عبدالخالق بن عبدالله على محمد إسحاق عبدالخالق بن عبدالله بن محمد إسحاق عبدالخالق بن عبدالله بن محمد إسحاق على الثانية / ١٤٣٣هـ منعاء

مَنْطُومَةُ جَوَاهِرِ الْفُصُولِ فِي عِلْمِ الْأَصُولِ الْمَصُولِ فِي عِلْمِ الْأَصُولِ الْمَصُولِ فِي عِلْمِ الْأَصُولِ اللَّهِ وَمِنْ وَعَمَّنَا بِطَ وَلِهِ وَرِفْ دِهِ وَعَمَّنَا مِواضِ عَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِ وَاللَّهُ وَقَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَ اللَّهُ وَقَ اللَّهُ وَقَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولِ فَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَالْمُولِ فَالْمُولِ فَاللَّهُ وَالْمُولِ فَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُولِ فَاللَّهُ وَالْمُولِ فَالْمُولِ فَاللَّهُ وَالْمُولِ فَالْمُولِ فَاللَّذُولُ وَالْمُولِ فَاللَّهُ وَالْمُولِ فَالَّذُ وَالْمُولِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِلْمُ وَالْمُولِ فَالْمُولِ فَالْمُولِ فَاللَّهُ وَالْمُولِلْمُ لَلْمُولِ وَاللَّه

- وَأَنْقَ ذَ الْحَلْقَ مِنَ الْصَّلَالَةُ وَصَلَّا الْحَقَ الْحَقَ مِنَ الْحَقَ الْحَقَ الْحَقَ الْمُ وَرَالْاً وَصَلَّا الْاَجْ الْحَقِ الْحَقَ الْاَحْدِ الْحَقَ الْمَّا الْمَسَاءِ الْمَسَاءِ الْمَسَاءِ الْمَسَاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

١٦- فَهَ نِهِ مَنْظُوْمَ ــة طرِيْفَ ــه مُ مُ ــوْجَرَةً مُوْضَ ــحَةً لَطِيْفَ ــه مُ ــوْجَرَةً مُوْضَ ــحَةً لَطِيْفَ ــه اللهاعِلْمَ أُصُولِ الفِقْ مِ فَمَا لَهَا فِي حُسْنِهَا مِـنْ شِبْهِ فَمَا لَهَا فِي حُسْنِهَا مِـنْ شِبْهِ عَلَا مَنْظَمًا فِي سِلْكِهَا الْمَوْصُولِ عُنْظَمًا فِي سِلْكِهَا الْمَوْصُولِ عُنْظَمًا فِي سِلْكِهَا الْمَوْصُولِ عُنْدَ اللَّهُ مُولِ عُنْدَ اللَّهُ مُولِ عَلْمَ اللَّهُ مُولِ وَنَيْسِلَ مَـا أَهْــوَى مِــنَ المَـامُولِ وَنَيْسِلَ مَـا أَهْــوَى مِــنَ المَـامُولِ وَنَيْسِلَ مَـا أَهْــوَى مِــنَ المَـامُولِ مَعَادِيْ لَهُ مَا الْعِلْمِ وَنَيْسِلَ مَـا أَهْــوَى مِــنَ المَـامُولِ مَعَادِيْ ــة فِي الدِّيْ الدِّرَايَــة مَعَادِيْ ــة فِي الدِّرَايَــة حَــد قُــومُ وَمَوْضُ ـــفُ عُلَهُ وَغَايَـــة حَــد قُــم قُلُهُ وَغَايَـــة حَــد قُــوم فَــم فَــ فَـ فَلَهُ وَغَايَـــة حَــد قَــم فَــم فَــ فَــة فَــة فَــد قَــد قَــم فَــم فَـــة فَــة فَـــة فَـــــة فَـــة فَــــة فَــــة فَـــة فَـــة فَـــة فَـــة فَـــة فَــــة فَـــة فَـــــة فَــــة فَـــة فَـــة فَــــــة فَـــــة فَــــة فَــــة فَــــة فَــــة فَـــــة فَــــــة فَــــــة فَـــــــة فَـــــة فَــــــة فَــــــة فَــــــة فَــــــة فَــــــة فَــــــة فَـــــة فَــــــة فَــــــة فَـــــة فَــــــة فَـــــــة فَــــــة فَـــــة فَــــــة فَــــــة فَــــــة فَــــــة فَــــــة فَـ

المحكم مَع اسْتِمْدَادِ
 فَافَهَمْ سَلَكْتَ مَانُهَجَ الرَّشَادِ
 حَدُّ هَذَا الْعِلْمِ
 مَلْ أَرَدْتَّ حَدَّهُ الإِضَافِيْ
 أَرَدْتَّ حَدَّهُ الإِضَافِيْ
 مَلْ أُرَدْتَّ حَدَّهُ الإِضَافِيْ
 مَلْ دُوْنِ تَطُويْلٍ وَلَا اعْتِسَافِ
 أَرْدُتَ حَدَّهُ الإِضَافِ وَلَا اعْتِسَافِ
 وَالْفَقْهُ مُلْ يَاصَاحِ هُو الدَّلِيلُ
 وَالْفَقْهُ عُلْمَ الْمَرْءِ بِالْأَحْكَامِ
 وَالْفَقْهُ عُلْم الْمَرْءِ بِالْأَحْكَامِ
 وَالْفَقْهُ عُلْم الْمَرْءِ بِالْأَحْكَامِ
 أَحْكَام شَرْع اللَّهِ ذِي الْإِنْعَامِ
 أَحْكَام شَرْع اللَّهِ ذِي الْإِنْعَام
 أَحْكَام شَرْع اللَّهِ ذِي الْإِنْعَام الْمُرْع بَاللَّهُ المُحَصَّلَةُ
 فَه ْ مَا عَنِ الْأَدِلَّةِ المُفَصَّلَةُ
 فَه ْ مَا عَنِ الْأَدِلَّةِ المُفَصَلَةُ

٢٢- وَاللَّقَ بِيُّ حَدُّهُ قَدْ وُضِعاً
 ما اسْتَلْزَمَ الحُكْمَ الَّذِيْ قَدْ شُرِعاً

## فَصْلٌ في الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

٢٥- فصلُ: وأقْسَامُ الخطابِ الشَّرْعِيْ
 ٤٥- فصا أقْتَضَى الفِعْلَ أَو التَّرْكَ مَعَا
 ٢٥- فَما أقْتَضَى الفِعْلَ أَو التَّرْكَ مَعَا
 ٢٥- فَالأَوَّلُ الوُجُ وْبُ حَيْثُ فُعِلَا
 ٢٥- فَالأَوَّلُ الوُجُ وْبُ حَيْثُ فُعِلَا
 ٢٥- أو اقتضى الفِعْلَ أو التَّرْكَ بِلَا
 ٢٦- أو اقْتَضَى الفِعْلَ أو التَّرْكَ بِلَا
 حَتْمٍ فَحُذْهُ يَا فَتَى مُفَصَلًا

٧٧- فَالْأَوَّلُ النَّدْبُ وَأَمَّا الثَّانِيْ فَالْبَيَانِ فَالْأَوْلُ النَّالِيْ فَالْبَيَانِ فَالْأَدُوهُ فِيْ البَيَانِ فَالْمَانُ وَارِدًا عَلَى التَّخْيِلِيَّ فَهُ وَإِبَاحَةٌ بِيلِي فَهُ وَإِباحَةٌ بِيلِي فَهُ وَإِباحَةٌ بِيلِي فَهُ وَإِباحَةٌ بِيلِا نَكِي فَهُ وَإِباحَةٌ بِيلِا نَكِي فَهُ لِيلَا نَكِي فَهُ وَالْمَانُ مَنْ يَفْعَلُهُ كَمَا يُعَاقَبُ اللَّذِيْ الْهُمَلَةُ وَمَا لَكُوبُ المَثَانُ وَالْمَانُ وَيْ أَصِلِهِ مَحْبُ وْبُ وَمَالَهُ وَالْمَانُ وَيُ وَالْمَانُ وَمَا عَلَى تَارِكِ فِي عَلَى الْمَكْرُوهُ والمُبَاحُ وَمَاكُمُهُ الْمَكْرُوهُ والمُبَاحُ وَعَكْسُهُ الْمَكْرُوهُ والمُبَاحُ وَعَكْسُهُ الْمَكْرُوهُ والمُبَاحُ لَلْمَانُ وَلَامُبَاحُ وَعَكْسُهُ الْمَكْرُوهُ والمُبَاحُ وَعَكْسُهُ الْمَكْرُوهُ والمُبَاحُ وَعَكْسُهُ الْمَكْرُوهُ والمُبَاحُ لَا وَعَلَى الْمَكْرُوهُ والمُبَاحُ لَا وَعَكْسُهُ الْمَكْرُوهُ والمُبَاحُ وَعَكْسُهُ الْمَكْرُوهُ والمُبَاحُ لَا وَعَكْسُهُ الْمَكْرُوهُ والمُبَاحُ وَعَكْسُهُ الْمَكْرِوهُ والمُبَاحُ لَا وَعَكْسُهُ الْمَكْرُوهُ والمُبَاحُ وَالْمُبَاحُ وَالْمُبَاحُ وَالْمُ وَالْمُبَاحُ وَالْمُبَاحُ وَالْمُبَاحُ وَالْمُبَاحُ وَالْمُبَاحُ وَالْمُبَاحُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ وَالْمُعُلِي وَالْمُ وَالْمُوالِقُولِولُولُولُولُولُولُولُ

٣٣- ثُمَّ خِطَابُ الْوَضْعِ شَرْطٌ مَانِعُ وسَبَبُ والقَوْلُ فِيْهِ وَاسِعُ ٣٤- وَالفَرْضُ وَالْوَاجِبُ يَا ذَا المُعْرِفَهُ يَيْنَهُمَا كَمَا تَصرَى مُرَادَفَهُ

## الوَاجِبُ وَأَقْسَامُهُ

٣٥- وَيُقْسَمُ الْوَاجِبُ يَا صَاحِ إِلَى

فَرْضِ كِفَايَةٍ وَعَيْنٍ قَدْ جَلَا

٣٦- ثُمَّ إِلَى مُؤقَّبٍ وَمُطْلَقِ

ثُمَّ إِلَى مُؤقَّبٍ وَمُطْلَقِ مُثَلِقًةً مُصَمَّقِ مُصَلَقِ مُحَدِّمً إِلَى مُوسَّعِ مُصَمَّقِ ٣٧- ثُمَ إِلَى مُعَ يَنٍ مُخَدِيرٍ حَدَّمَ إِلَى مُعَالِقًةً فِي وَضْعِهِ المُعْتَبَرِ كَمَ اللّهُ فَي وَضْعِهِ المُعْتَبَرِ كَمَا أَتَى فِي وَضْعِهِ المُعْتَبَرِ

#### المُسْتَحَتُّ

تَوابِعُ الأَحْكَامِ
- وَكُلُّ مَا وَافَقَ أَمْرَ الشَّارِعِ
فَإِنَّهُ الصَّحِيْعُ عِنْدَ السَّامِعِ
فَإِنَّهُ الصَّحَةِ البُطْلَانُ
- 13- ثُمَّ نَقِيْضُ الصَّحَةِ البُطْلَانُ
كَمَا قَصْنَى بِذَلِكَ الأَعْيَانُ
- 25 وَالْفَاسِدُ الَّذِيْ بِأَصْلِهِ شُرِعْ
لَكَنَّهُ بِوَصْفِهِ حَقًّا مُنِعْ

الْجَائِزُ ٤٣- وَيُطْلَـقُ الجَـائِزُ حَيْثُ يُـتْقَنُ عَلَى المُبَاحِ وَعَلى مَا يُمْكِنُ ٤٤- ثُـمَّ عَلَى مَـا يَـسْتَوِيْ فِيْ الْفِعْـلِ وَالــتَّرْكِ والمَـشْكُوْكِ فَـافْهَمْ قَـوْلِيْ

**الأَدَاءُ وَالْقُضَاءُ** ٤٥- أَمَّا الأَدَا فَإِنَّـهُ مَا فُعِلَا فِيْ وَقْتِ بِهِ الْمَصْمُرُوبِ شَرْعًا أَوَّلَا ٤٦- أَمَّا القَصَا فَإِنَّـهُ مَا يُفْعَـلُ مِنْ بَعْدِ وَقْتٍ لِللَّادَا يُحَصَّلُ ٤٧- مُسْتَدْركًا بِفِعْلِهِ مَا سَبَقَا لَهُ وَجُ وْبُ فَ اعْتَبِرُهُ مُطْلَقَ ا

**الإِعَادَةُ** ٤٨- وكُلُّ مَا يُفْعَلُ فِيْ وَقْتِ الأَدَا لِحَلَ لِي مُحَ صَّلٍ فِي المُبْتَ دَا ٤٩- وَذَاكَ ثَـــانٍ فَهُـــوَ الْإِعَادَهْ فَافْهَم بَلَغْتَ رُتْبَةَ الْإِفَادَهُ

**الرُّخْصَةُ** ٥٠- وَرُخْصَةُ مَسا شُرِعَتْ لِعُسْذُرِ كَمِثْ لِ أَكْ لِ مَيْت ةٍ للْ ضُرِّ ٥١ - مَعَ بَقَاءِ مُقَّتَضَى التَّحْرِيْمِ
 فَافَهُمْ بَلَغْتَ غَايَةَ العُلُوْمِ ٥٢- وقَــدْ أَتــتْ خِلَافَهـا العَزِيْمَــهْ فِيْ صِفَةٍ وَاضِحَةٍ مَعْلُوْمَهُ

#### فَصْلُ في الدَّلِيْلِ

٥٣ - وَإِنْ تُصِرِدْ مَعْرِفَ لَهُ الدَّليْ لِ

بِعَ مِيْرٍ إِيْجَ الْإِولَا تَطُوِيْ لِ

٥٤ - فَإِنْ لُهُ مَا يُمْكِ نُ التَّوَصُّ لُ

بالتَّظَرِ الصَّحِيْجِ حَيْثُ يَحْ صُلُ

٥٥ - فِيهِ إِلَى العلْمِ فَأَمَّا المُوصِلُ

لِلْظَّ نَ فَالأَمَا المُوصِلُ

حَدُّ الدَّلِيلِ

٥٦ - وَقَيْ لَ إِنِّ الْمَالِيْ تَرَكَّبَ اللَّهِ الْمَالِيلِ مَنْ الْقَصْحِيَّتَيْنِ حَيْثُ رُتِّبَ الْمَالْ فَعْ مُولِ ٥٧ - لِسكَيْ يُودِّيْ لَى اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ الللْمُلِي الللْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّه

- وَالاكَتْسَابُ حَاصِلُ بِالتَّظَرِ وَالاكَتْسَابُ حَاصِلٌ بِالتَّظَرِ وَالْكَلْ تَكُنْ عَنْ فَهْمِهِ بِمُقْصِمِ حَدُّ النَّظَرِ وَالظَّنِّ وَالْوَهْمِ وَالاَعْتِقَادِ وَالشَّكِّ وَالنَّسْيَانِ وَالنَّسْيَانِ عَلْمَ وُالنَّسْيَانِ عَلْمَ وُالنَّسْيَانِ عَلْمَ وُالنَّسْيَانِ عَلْمَ وُالنَّسْيَانِ عَلْمَ وُالنَّسْيَانِ عَلْمَ وُالنَّسْيَانِ عَلْمَ وَالنَّسْيَانِ عَلْمَ مُلْمِ مُلْمِ مُلْمِ عَلَى اللَّهُ مَلِي وَالنَّلْ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلْمَ اللَّهُ مَلْمَ وَالْمَالُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِلْمُ وَالنَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِلْمَ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّه

فَصْلُ فِي الأَدِلَّةِ السَّرْعِيَّهُ الْأَدَلَّةِ السَّرْعِيَّهُ الْأَدَلَّةِ السَّرْعِيَّهُ الْأَدْتَةُ وَاضَحَةٌ جَلِيَّهُ الْرُبَعَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَهُ وَالَّذِي يُعَدَّ منْهَا كَتَابُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَهُ وَالَّذِي يُعَدَّ منْهَا أَوَّلَا مَهُ وَالَّذِي يُعَدَّ منْهَا أَوَّلَا عَمْ وَالَّذِي يُعَدَّ منْهَا أَوَّلَا عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَبَالِ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَبَالِ الْعَالِمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْحِلَةُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- ۲ • -

٧٧- فَإِنَّهُ شَاذٌ وَلَكِ نْ يُعْمَلُ

بِهِ كَمَا دَلِيْلُهُ يُفَصَّلُ

٧٢- وَاخَتَلْفُوا يَا صَاحِ فِي البَسْمَلَةِ

هَلْ أَنَّهَا الْوَلُ كُلِّ سُورَةِ

هَلْ أَنَّهَا الْأَصَحَ الْأَوَّلُ كُلِّ سُورَةِ

٧٣- أَوْلَى وَلَكِ نَ الْأَصَحَ الْأَوَّلُ

كَمَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ عَوَّلُولًا

## الْقُرْآنُ مُحْكُمٌ وَمُتَشَابِهُ

٧٤- ثُمَّ كِتَابُ اللَّهِ إِمَّا مُحْكَمُ

مُتَّ ضِحُ المَّهِ وَإِمَّا مُسِبْهَمُ
٥٧- أَعنِيْ بِمَا أُبْهِمَ مَا تَشَابَها
مِنْهُ فَخُذْ مَا قُلْتُهُ مُنْتَبِهَا

٧٦ - وَلَيْسَ فِيْ القُرءَانِ مَا لَيْسَ لَهُ مَعْنَى كَمَا يَقُولُ مَنْ يَجْهَلُهُ مَا يَقُولُ مَنْ يَجْهَلُهُ ٧٧ - وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ يَكُنْ فِيْهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ يَكُنْ فِيْهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ يَكُنْ فِيهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ يَكَانُ إِلاَّ بِدَلَيْلٍ آخَرِ رِ كَانَ الْحِلَالُ فَي المُعَرَّبِ ٨٧ - وَقَدْ أَتَى الخِلَافُ فِي المُعَرَّبِ عَنْدَهُمُ فَانْظُرْ وحَقِّقٌ تُصِبِ عَنْدَهُمُ فَانْظُرْ وحَقِّقٌ تُصِبِ

#### فَصْلٌ في السُنَّةِ

٧٩ - وَثَانِيَ الْأَدِلَّةِ الْسَشَرْعِيَّهُ
 السسنَّةُ الطَّاهِرَةُ السسنَّنِةُ
 ٨٠ - قَوْلُ النَّبِيِّ المُصْطَفَى البَشِيْرِ
 والفِعْلُ والسَّرْكُ مَعَ التَّقْرِيْسِ

٨١- فَالقَوْلُ ظَاهِرُّ بِلَا إِنْكَارِ
 وَالحُكْمُ فِيْ الفِعْلِ عَلَى المُحْتَارِ
 ٨٢- القَوْلُ بِالْوُجُوْبِ فِي التَّاسِّيْ
 ٨٣- إِلَّا إِذَا مَا كَانَ فِيْ الْجِيلَّهُ
 ٨٣- إِلَّا إِذَا مَا كَانَ فِيْ الْجِيلَّهُ
 ٨٤- ثُصَمَّ التَّاسِيْ وَاضِحُ الظُّهُورِ
 ٨٤- ثُصَمَّ التَّاسِيْ وَاضِحُ الظُّهُورِ
 ٨٤- وَوَجْهِهِ فِيْ فِعْلِهِ مِثْلِ فِعْلِ الْخَدِيرِ
 ٨٥- وَوَجْهِ فِيْ فِعْلِهِ النَّبَاعَا
 مَالْقِ خَحْوَقَوْلِنَا الأَسْمَاعَا

الوُجُوبُ وَالنَّدْبُ وَالإِبَاحَةُ

٨٦- وَحُكْمُ فَيْ الوَاجِبِ الْوُجُ وبُ وَأَنَّ لَهُ فِيْ نَدْبِ لِهِ مَنْ لُونُ

٨٧- أَوْ كَانَ لَا قُرْبَــةَ فَالإِبَاحَـــهُ

فَافْهَمْ فَقَدْ أَعْطَيْتُ لَهُ إِيْ ضَاحَهُ

٨٨- وَتَرْكُـهُ لِمَـابِـهِ كَانَ أَمَــرْ فَهْ وَعَلَى نَفْيِ الوُجُوبِ قَدْ ظَهَرْ

٨٩- وَفِعْلُـهُ أَيْـضًا لِمَـاً كَانَ نَــهَى

فَيَقْتَ ضِيْ إِبَاحَةً يَا ذَا النُّهَى

**التَّقْرِيرُ** ٩٠- وَإِنْ تُسرِدْ مَعْرِفَسَةَ التَّقْرِيْسرِ لِكَيْ تَكُوْنَ مِنْ ذَوِيْ التَّقْرِيْرِ

٩١- فَهْ وَ بِأَنْ يَعْلَمَ مِنْ مُكَلَّفِ فِعْ لَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ فَاعْرِفِ ٩٢- وَكَانَ قَالِدًا عَلَى إِنْكَارُهُ وَلَا أَتَى إِنْكَارُهُ مِنْ غَيْرِهِ ٩٣- حِيْنَكُ نِ دَلَ عَلَى الجَوازِ مِنْ دُونِ إِشْكَالٍ وَلا إِلغَانِ ٩٤- وَلَمْ يَكُنْ مِثْلَ مُضِيِّ كَافرِ إلى كَنِيْكَ شَةٍ فَحَقِّ قَ عَظْفَرِ

#### التَّعَارُضُ

97- لَكِنْ مَتَى تَعَارِضَ القَوْلاَنِ
وَالَقْولُ وَالْفِعْلُ فَخُدْ بَيَافِيْ
99- فَتَجْعلُ الأَخِيْرَ مِنْهَا نَاسِخَا
لا زلْتَ فِي كُلِّ العلومِ رَاسِخَا
لا زلْتَ فِي كُلِّ العلومِ رَاسِخَا
98- وَقَدْ يَكُونُ أَبِدًا مُخَصِّصَا
إِنْ يَكُونُ أَبِدًا مُخَصِّصَا
إِنْ يَكُونُ التَّارِيخُ فِيْهِ فُصِّصَا
الْ يَكُونِ التَّارِيخُ فَالتَّرْجِيْحُ
99- أَوْ جُهِلَ التَّارُيْخُ فَالتَّرْجِيْحُ
مُعَدينً وُجُوبُهُ فَالتَّرْجِيْحُ

#### طُرُقُ السُّنَّةِ وَأَقْسَامُهَا

-١٠٠ أَمَّا طَرِيْتُ سُنَّةِ المُخْتَارِ فَإِنَّها لَيْسَتْ سِوَى الأَخْبَارِ الله عَلَيْ الله

الآحَادُ وَأَقْسَامُهُ

المَّرِطُ في قَبولِهَا العَدَالَة والسَّرِطُ في قَبولِها العَدَالَة والسَّبْطُ حَستَّى تَثْبُستَ الدَّلَالَة والسَّبْطُ حَستَّى تَثْبُستَ الدَّلَالَة الدَّلَالَة والسَّبْلُ ذَاكَ عَدَمُ المُصَادَمَة لِقَاطِعٍ مِنَ النُّصُوصِ فَاعْلَمَهُ لِقَاطِعٍ مِنَ النُّصُوصِ فَاعْلَمَهُ لِقَاطِعٍ مِنَ النُّصُوصِ فَاعْلَمَهُ لِقَاطِعِ مِنَ النُّصُوصِ فَاعْلَمَهُ النَّصُوصِ فَاعْلَمَهُ النَّيْ النَّصُوصِ فَاعْلَمَهُ النَّيْ النَّسُومِ وَعَدمُ السَّبِلْزَامِ مُتْعَلَّقِهَا المَّلَقِهَا المَّلْقِهَا المَّلْقِهَا المَّلْقِهَا المَّلْقِهَا المَّلْقِهَا المَلْقِهَا المَّلْقِهَا المَلْقِهَا المَّلْقِهَا المَلْقِهَا المَلْقِهِ المَلْقِهَا المَلْقَلَمِينَ المَّلْقِيمِ المَلْقِهَا المَلْقِهِ المَلْقِهَا المَلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْقِلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْقِلَةِ المَلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْتَقَالَةُ المَلْقِيمِ المُلْقِلَ المَلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْقِيمِ المُلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْقِيمِ المُلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْقِيمِ المُلْقِلَ المَلْمُلِيمِ المَلْمُلِيمِ المَلْقِيمِ المَلْمُلِيمِ المَلْمُلِيمِ المُلْقِيمِ المَلْقِيمِ المَلْمُ المَلْمُلِيمِ المُلْمِيمِ المَلْمُلِيمِ المُلْقِيمِ المَلْمِيمِ المَلْمِيمِ المَلْمُلُومِ المَلْمِيمِ المَلْمُ المُلْقِيمِ المُلْمُلِيمِ المَلْمُلِيمِ المَلْمِيمِ المَلْمُلِيمِ المُلْمِيمِ المَلْمُلِيمِيمِ المَلْمُلِيمِ الْمُلْعِلَيْمِ المُلْقِيمِ المَلْمُلِيمِ المَلْمِيمِ المُلْمِيمِ ا

#### فَصْلٌ في عَدَالِةِ الرُّوَاةِ

الله عَدْ الله عَمْدا الله عَمْدُ الله

## تَقْدِيمُ الْخَبَرِ عَلَى الْقِيَاسِ

١٢٠- ثُمَّ مُخَالِفُ القِيَاسِ يُقْبَلُ كَمَا مُخَالِفُ الأُصُوْلِ يَبْطُلُ ١٢١- وَكُلُّ مَا نَافَى قِياسَ الْأَصْلِ
فَإِنَّهُ مُا نَافَى قِياسَ الْأَصْلِ
١٢٢- وَهْيَ تَجُوزُ يَا فَتَى بِالمعنَى
مِنْ عَارِفٍ يَضِطُ ذَاكَ ذِهنَا
١٣٣- واختَلفُوا في فَاسِقِ التَّأُويْلِ
فَبَعْضُهُمْ يقولُ بِالعَلْمُ

# اخْتِلَاثُ الْأَقْوَامِ فِي الصَّحَابِيِّ

١٢٥- وَاخْتَلَفَ الْأَقْوَامُ فِي الصَّحَابِيْ فَهَاكَ فِيْهِ الْقَوْلَ بِالْصَّوَابِ

١٣٢- أَوْ غَــيْرِهِ وَبَعْــدَهَا المُنَــاوَلَهُ وَبَعْــدَهَا الإِجَــازَةُ المُحَــصَّلَهُ

## طُرُقُ الرِّوَايَةِ مِنَ الصَّحَابِيِّ وَأَقْسَامُهَا

المُحَقِّقُ السَّحَايِيْ طُرِقُ سَبِعُ أَتَّتُ يَعْرِفُهَا المُحَقِّقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقُ المَحْتَقِقُ المَحْتَقِقُ المَحْتَقِقُ المَحْتَقِقُ المَحْتَقِقُ المَحْتَقِقُ المَحْتِقِ الحَيْثِ الحَسَنَةُ المَحْتِقِ الحَيْثِ الحَسَنَةُ المَحْتِقِ الحَسَنَةُ المَحْتِقِ الحَيْثِ الحَسَنَةُ المَحْتِقِ الحَيْثِ الحَسَنَةُ المَحْتِقِ الحَدِيْثِ الحَسَنَةُ المُحَرِقِ الحَدِيْثِ الحَسَنَةُ المُحْتَقِقُ الحَدِيْثِ الحَسَنَةُ المَحْتِقِ الحَدِيْثِ الحَسَنَةُ المَحْتِقِ الحَدِيْثِ الحَسَنَةُ المَحْتِقِ الحَدِيْثِ الحَسَنَةُ المُحْتَقِقُ المَحْتِقِ الحَدِيْثِ الحَسَنَةُ المُحَقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقُ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِقِ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِقِقِ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِقِ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِقِ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِقِ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِقِ المُحْتَقِقِقِ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقِقِ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِقِ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِقِ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِقِ المُحْتَقِقِقِ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِقِ المُحْتَقِقِقِ المُحْتَقِقِقِ المُحْتَقِقِقِ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقِ الْحَقِقِ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقِقُ المُحْتَقِقِ المُحْتَقِقِقِ المُح

١٣٧- سَابِعُها فِي العَدِّ كُنَّا نَفْعَلُ وَا يَفْعَلُ وَا يَفْعَلُ وَا يَفْعَلُ وَا يَفْعَلُ وَا يَفْعَلُ وَا اللهِ عَلْمَ اللهُ وَا يَفْعَلُ وَا اللهِ اللهُ ا

# أَقْسَامُ الْكَلَامِ فِي اللُّعَةِ وَالْمَنْطِقِ

١٤٠ وَاعْلَمْ هَدَاكَ رَبُّنَا أَنَّ الْخَبَرُ
هُو السَّكَلَامُ حَيْثُ فِيْ لِعُتَبَرْ
١٤١ - يُطَابِقُ النِّسْبَةَ ثُمَّ الْخَارِجْ
أَوْ لَا فَكُنْ فِيْ العِلْمِ خَيْرَ وَالِجْ

#### أَقْسَامُ الْحَمْلِيَّةِ

١٤٦ - ثُمَّ الَّتِي بالحَمْلِ إِمَّا مُوجَبَهْ
 ثَابِتَ ــ أُ الْحَمْلِ وَإِمَّا سَالِبَهُ

١٤٧ - أَجْزَاؤُهَا الموضوعُ والمحْمُولُ ونسسبةٌ فه نده الأُصُولُ ونسسبةٌ فه نده الأُصُولِ المَّدُارُ اللَّهُ هُو الغَفَّارُ وَخَاتَمُ الرُّسْلِ هُوَ المُخْتَارُ وَخَاتَمُ الرُّسْلِ هُوَ المُخْتَارُ

## أَقْسَامُ الْقَضِيَّةِ الْحَمْلِيَّةِ

الفر إلى الموضوع في الحَمْلِيَّهُ إِن كَان شخصًا سُمِّتْ شَخصِيَّهُ الْأَفْرِرَادِ اللَّمْتِ ثَمَّيَّةُ الأَفْرِرَادِ السَّوْرِ وَهْوَ الحَصْرُ للأَعدادِ بالسَّوْرِ وَهْوَ الحَصْرُ للأَعدادِ اللَّمَّةُ الْأَنْ عَدادِ اللَّمَّةُ اللَّهُ اللَّمَّةُ اللَّمَةُ اللَّهُ اللَّمَةُ اللَّمَةُ اللَّهُ الللَّمَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

107- أَوْ لَا تَكُوْنُ سُوِّرَتْ فالمُهْمَلَهُ فَهِ الْمُهْمَلَهُ فَهِ الْمُهْمَلَهُ فَهِ الْمَهْمَ فَهَ اللهِ اللهُ هُمَلَهُ اللهِ اللهُ اللهُ

100- وذاتُ أصغرِ تُسمَّى الصُّغْرَى
وذاتُ أكبرِ تُسمَّى الكُبْرى
109- والشكلُ ياصاح هو المركّبُ
مسن هذه الحدود إِذْ تُرَتَّبُ
170- وَإِنْ أَرَدْتَ قِسْمَةَ الأَشْكَالِ
يغَسْمَةَ الأَشْكَالِ
يغَسْمَةَ الأَشْكَالِ
يغَسْمَةَ الأَشْكَالِ
171- فَإِنَّ أَرَدْتَ قِسْمَةَ الأَشْكَالِ
معيعُها في الكُتُبِ المَشْهُورُهُ
171- فَانْظُرْ لِذَاتِ الأُوسَ طِ المَكرَّرِ
إِنْ كَانَ مَحْمُ ولاً لِذَاتِ الأَصْعَرِ

-٣٨-

# فَصْلٌ في الثَّنَاقُضِ وَصُورِهِ

۱۷۰- تَنَاقُضُ القَّصِّيتَنِ اعْتَهِرَا أَوْ ذَاكَ حَتْهُمَا لِاخْتِلاَفِ صَدَرَا ۱۷۱- بَيْنَهُمَا بِالنَّفْي وَ الإثْبَاتِ کَمَا تَرَى تَفْصِيلَهُ سَيأْتِيْ

#### البواحدات وأقشامها

١٧٢ - وَإِنْ عَرَفْتَ هـذِه الصِّفَاتِ
 لَا بُدَ مِنْ مَعْرِفَةِ الوِحْدَاتِ
 ١٧٣ - وَهْيَ إِذَا عَرَفْتَهَ الْ ثَمَانُ
 ١٧٥ - وَهْيَ إِذَا عَرَفْتَهَ مَانُ
 ١٧٤ - وَصْعَ وَحَمْلُ زَمَانُ مَالُ ثَمَانُ
 ١٧٤ - شرطً إضَافَةٌ وَجُرِزُءٌ كُلُّ
 وَبَعْدَهُنَّ قُورِةً
 وَبَعْدَهُنَّ قُورِةً

# ١٧٥ - وَقِيْلَ يَكُ فِيْ الأَوَّلانِ مِنْهَا وَوِحْدَةُ النِّصْبَةِ تُغْنِي عَنْهَا

## العَكْسُ المُسْتَوِي مَسَائِلُهُ وَصُوَرُهُ

العكس وهو المستوي فَرَسْمُهُ المستهورُ حَسْبَمَا رُوِيْ فَرَسْمُهُ المستهورُ حَسْبَمَا رُوِيْ فَرَسْمُهُ المستهورُ حَسْبَمَا رُوِيْ اللَّهِ فَرْأِي القَصْنِيَّةِ الَّتِيْ عَرَفْتَهَ الْمِرَسْمِهَا وَاللَّهِ مَعَ البَقَا لِلصِّدْقِ والكيفِ كَمَا تَفْسَصِيْلُهُ إلى هُنَا مُنَظَّمَا مَعَ البَقَا لِلصِّدْقِ والكيفِ كَمَا تَفْسَصِيْلُهُ إلى هُنَا مُنَظَّمَا مَعَ البَقَا لِلصِّدْقِ والكيفِ كَمَا تَفْسَصِيْلُهُ إلى هُنَا مُنَظَّمَا مَا اللَّهِ لَى مُنَافِّلَهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعْلَى الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُلْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْ

١٨٠- فَ تَعْكِسُ المُوجَبَ لَهُ الكُلِّينَ لَهُ وَ مَنِينَةً مُوجَبَ لَعُرْئِينَ لَهُ الْحَرْئِينَ لَهُ الْحَرِئِينَ لَهُ الْحَرِئِينَ لَهُ الْحَرِئِينَ لَهُ الْحَرْئِينَ لَهُ الْحَلَقِ الْحَرْئِينَ لَهُ الْحَلَقِ الْحَرْئِينَ الْمُؤْمِنِ الْحَرْئِينَ الْحَرْئِيْنَ الْحَرْئِيْنَ الْحَرْئِينَ الْحَرْئِيْنَ الْحَرْئِ

## عَكْسُ النَّقِيضِ

۱۸۳ - وَبَعْدَهُ عَكْسُ النَّقِيْضِ قَدْ عُلِمْ
وَهْ وَ الذي بِحَدِّهِ هُنَا رُسِمْ
۱۸۶ - جَعْلُ نَقيضِ كُلِّ جزءٍ مِنْهُمَا
مَكَانَ آخَ رِبهِ ذَا رُسِمَا

١٨٥ مَعَ البَقَا للصدق والكيفِ كما
 تَفْ صِيْلُهُ سَ مِعْتُهُ مُنظَّمَ اللهِ

# الْمُوجَبَةُ الْكُلِّيَةُ

المُكلِّية الكُلِّية الكُلِّية كَنَفْ سِها بالصفة المرويَّة الكُلِّية المحتفة المرويَّة المحتفية المرويَّة المحتفية المحتفية المحتفية المحتفية المحتفية المحتفية المحتفية المحتوبية المحتفية المحتفي

الدَّانِيْلُ التَّالِثُ الإِجْمَاعُ

-١٩٠ وثالثُ الأدلَّةِ الإِجْمَاعُ وفيه بَدْنَ العُلَمَا نِزَاعُ ١٩١ - وهو اتفاقُ كلِّ عدلٍ مُجتهِدْ

مِـنْ أمـةِ المختـارِ حيـثُ يَنْعَقِـدْ - المختـارِ حيـثُ يَنْعَقِـدْ - المِـنهُمْ على أمـرِبائيِّ عَـصرِ

بِسَهُم عَى السَّرِبِي صَصَّمَرِ فخُــــذْ بِمَــا قُلـــتُ بغـــيرِ نُكُـــرِ

١٩٣ - وَأَنَّــهُ مُنعقِــدٌ كمــا ذُكِــرْ

ياصاحِ مَعْ سَبْقِ خِلافٍ مُسْتَقِرْ

١٩٤ - وَجَزِمَ الجِمهورُ من أهلِ الرَّشَدْ بِانَّ لَا بِدَّ لَهُ مِنْ مُسْتَنَدْ

- { { { \ -

- ١٩٥ - مُحَقَّقٍ فِيْهِ وإن له يُنْقَلِ
ولوقِياسًا مهن خَفِيِّ أو جَلِيْ
والوقِياسًا مهن خَفِيِّ أو جَلِيْ
١٩٥ - وَلَيسَ بِالشَّيخَيْنِ أو بالأرْبَعَهُ
ينعقد دُالإجماعُ فَافْهَمْ واسمَعَهُ
١٩٧ - وَلَا بِأَهْلِ طَيْبَةٍ وَحْدَهُمُ
إِذْ لَا دليكَ فِي الْهَمْ خَصَّهُمُ
إِذْ لَا دليكَ فِي الْهِمَّ خَصَّهُمُ
البيتِ فهو مُنْعَقِدْ
اجماعُ أهلِ البيتِ فهو مُنْعَقِدْ
اجماعُ أهلِ البيتِ فهو مُنْعَقِدْ
البيسَ كَمَا يَقُولُ مَنْ لَا يُعْتَمَدْ
البيسَ كَمَا يَقُولُ مَنْ لَا يُعْتَمَدْ
البيسَ كَمَا عَةٌ مَعْصُوْمَهُ
جَمَاعَةٌ مَعْمُومَةُ
جَمَاعَةٌ مَعْمُومَةُ
جَمَاءَتْ لَمَا مَنْ لَا يُعْتَمَدْ
وغيرِ تِلْكَ مِنْ نُصُوصٍ عِدَّهُ
وغيرِ تِلْكَ مِنْ نُصُوصٍ عِدَّهُ

رحل السفينة المشهور
 وغيره أيضًا مِنَ المأثور
 ٢٠٠- ثُمَّ إذا ما اختلفَ الأُمتُ فيْ
 قَوْلَيْنِ جَازَ ثالثُ فاعتَرِفِ
 ٢٠٠- إِنْ لم يكنْ لِلأَوّلَيْنِ رَافِعَا
 قَصُنْ للأَوّلَيْنِ رَافِعَا
 قَصُنْ لما أقوله مُسْتَمِعا
 ٢٠٠- ومثلُه الدليل والتعليل
 ٢٠٠- ومثلُه الدليل والتعليل
 ٢٠٤- ومثلُه الدليل قال في كَذَا التَّأُويْلُ

## طُرُقُ الإِجْمَاعِ أَقْسَامُهَا وَصُورُهَا

٢٠٥- ثُـمَّ طَريقُنَا إلى الإجماع يكونُ إِنْ حَقَقْت بالسَّماع

٢١٢ - ومثلُ هُ القوليُّ مَهْما نُقِلَ
 بِخَ بَرِ الآحَ ادِ عِنْ دَ العُقَلَ لَا جَارِ الآحَ العُقَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### فَصْلُ في القِيَاسِ

٢١٥ - وَرَابِعُ الأَدِلَّةِ القِيَاسُ
 نَازَعَ فِيْ حُجَّتِهِ الأَكْيَاسُ
 ٢١٦ - وَهْ وَ يَكُونُ حَمْلَ مَعْلُومٍ عَلَى
 آخَر مِثْلِهِ عَلَيْهِ عُمِلَ

٢١٧- يِجَـرْيِ مِشْلِ حُكْمِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَكِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا ذَكَرُوهُ فَاعْرِفِ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فَاعْرِفِ مُنْقَسِمٌ إلى جَسِيٍّ وَخَسِفِيْ مُنْقَسِمٌ إلى جَسِيٍّ وَخَسِفِيْ مَا الجَبِيُّ فَهْ وَمَا قَدْ قُطِعَا فَيْ فَارِقٍ قَسَدْ وُضِعَا فَيْهِ فِارِقٍ قَسَدْ وُضِعَا فَيْهِ فِارِقٍ قَسَدْ وُضِعَا فَيْهِ فِارِقٍ قَسَدْ وُضِعَا فَيْهِ فِارَقٍ قَسَدْ وُضِعَا فَيْهُ مَا لَمْ يُقْطَعِ فَيْهُ فَارِقٍ فَاسْتَمِعِ فَيْسِهِ بِنَفْي فَارِقٍ فَاسْتَمِعِ فَيْسِهِ عَلَىهِ فِي فَارِقٍ فَاسْتَمِعِ مَنْقَسِهِ مُنْ فَيْسِاسِ عِلَّيةٍ فَيْسِاسِ عِلَيةٍ مُنْقَسِهِ مُنْقَسِهِ مُنْ فَيْسَاسِ عِلَيةٍ مُنْقَسِهِ مُنْقَسِهِ مُنْقَسِهِ مُنْقَسِهِ مُنْقَسِهِ مُنْ الأَصلِ مَنْقَالِمُ فَيْسَالِ عَلَى مَا قُلْتُ يَا ذَا الْعَقْلِ فَاحْرِصْ عَلَى مَا قُلْتُ يَا ذَا الْعَقْلِ فَاحْرِصْ عَلَى مَا قُلْتُ يَا ذَا الْعَقْلِ فَا أَنْ الْمَالَ الْعَقْلِ الْمَعْلِي فَاحْرِصْ عَلَى مَا قُلْتُ يَا ذَا الْعَقْلِ فَا عَلَى مَا قُلْتُ يَا ذَا الْعَقْلِ الْمُحْرِصْ عَلَى مَا قُلْتُ يَا ذَا الْعَقْلِ الْمَالِ الْعَلْمِ الْمُعْلِى مَا قُلْتُ يَا ذَا الْعَقْلِ الْمَالِ الْعَلْمِ فَيْ مَا قُلْتُ يَا ذَا الْعَقْلِ الْقَلْمُ الْمَالِ الْعَلْمِ الْمُعْلَى مَا قُلْتُ يَا ذَا الْعَقْلِ الْمُعْلَى مَا قُلْتُ يَا ذَا الْعَقْلِ الْمَالِ الْمَالِ الْعَلْمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى مَا قُلْتُ الْمَالِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى مَا قُلْتُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى مَا قُلْتُ الْمَالِي الْمُعْلَى مَا قُلْتُ الْمُعْلَى مَا الْمُعْلَى مَا الْمُعْلِى الْمَالِي الْمُعْلَى مَا الْمُعْلَى مَا الْمُعْلَى مِالْمُ الْمُعْلَى مِلْمُ الْمُعْلَى مِالْمُ الْمُعْلَى مَا الْمُعْلَى مَالْمُ الْمُعْلَى مِلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى مَا الْمُعْلَى مَالْمُ الْمُعْلَى مَا الْمُعْلَى مَا الْمُعْلَى مَا الْمُعْلَى مَالْمُعْلَى الْمُعْلَى مُنْ الْمُعْلَى مَلْمُ الْمُعْلَى مَا الْمُعْلَى مَا الْمُعْلَى مَا الْمُعْلَى مَا الْمُعْلَى مَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى مَا الْمُعْلَى مَا الْمُعْلَى مُعْلَى مَا الْمُعْلَى مُعْلَى مَا الْمُعْلَى مَا أَلْمُ الْمُعْلَى مَا أَلْمُعْلَى مِ

٣٦٧- وَهَكَذَا يَا أَيْ بِغَيْرِ لَبْسِ
قِيَاسَ طردٍ وقياسَ عَكْسِ
٢٤٠- وَأَنَّهُ يُجُوْرُ فِي الْأَسْبَابِ
كَمَا قَصَى بِهِ أُولُو الأَلْبَابِ
٢٥٥- لِأَنَّ فِي الْأَحْكَامِ مَالَا يُعقَالُ
مَعْنَاهُ فَالْتَعْلِيْلُ لَيْعقَالُ
٢٦٦- وَأَنَّهُ عِنْدَ أُولِي الأَفْهَامِ
يَكُونُ فِي بَعِضٍ مِنَ الأَحْكَامِ
٢٢٧- وَأَنَّهُ يَكُ فِي بِللَّ تَطِوْيْلِ
إِثْبَاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ بالدَّلِيْلِ
الْمُحْكَامِ
٢٢٨- وَلَوْ يَكُونُ غَيرَ مُحُمْمٍ عَلَى مَا نُقِلَا

٢٩٥- أَرْكَانُ اللهُ أَرْبَعَ اللهُ تُلَاثَ اللهُ وَحُدُمُ أَصْلً وَفَ رَعُ عِلَاتَةٌ وَحُدُم أَلَى وَفَ رَعُ عِلَاللهُ وَحُدُم أَلَى وَفَ اللهَ عَلَى اللهُ وَلَى اللهِ وَلَى اللهُ وَلَى اللهِ وَلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلْمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلَ

٥٣٥- بِأَنْ يُسَاوِيْ أَصْلَهُ فِي عِلَّتِهُ
وَحُكْمِهِ وَالْغِلْظِ ثُمَّ خِفَّتِهُ
وَحُكْمِهُ وَلَا غِلْطِ ثُمَّ خِفَّتِهُ
وَمَنْ قَبْلِ أَصلِهِ فَكَنْ مُسْتَمِعَا
مِنْ قَبْلِ أَصلِهِ فَكَنْ مُسْتَمِعَا
٥٣٥- ثَالِثُهَا أَلَّا يَكُونَ قَدُ وَرَدْ
وَيْهِ مَلْ عُلْيهِ فَكَيْهِ مُعْتَمَدُ وَيَدُهُ وَيَعْتَمَدُ وَيَرَدُ وَشَرْطُ حُكْمٍ كَوْنِهِ شَرْعَيّا فَعَلَيْهِ مُعْتَمَدُ اللّهَ وَلَا عَقْلِيّا وَسَامُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ مَعْتَمَدُ اللّهَ وَلَا عَقْلِيّا الْعَلَيْهِ مَلْ عَيْا الْعَلَيْهِ الْعِلْهُ وَيَا الْعَلَيْهِ مَلْ عَلَيْهِ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

187- مُسؤَقِّرًا أَمَسارَةً وَسَبَبَا وَمُوْجِبَا وَصِيحَةً وجامِعًا وَمُوْجِبَا وَصِيحَةً وجامِعًا وَمُوْجِبَا مَحَالَا مُؤْذِنًا ومُسْعِرَا مَصَاحَةً وحِكْمَةً بِلا مِسرًا مَكَا- ثُمَّ دَلِيلًا وَكَذا مُصَافَا اللَّهَ وَكَذا مُصَافَا إِلَيْهِ ثُمَّ مَصارِفاً وَوَصْفَا إِلَيْهِ ثُمَّ مَصارِفاً وَوَصْفَا إِلَيْهِ ثُمْ مَصارِفاً وَوَصْفَا إِلَيْهِ ثُمْ مَصارِفاً وَوَصْفَا إِلَيْهِ ثُمْ مَصارِفاً وَوَصْفَا فَيَا الْتَا أَثْرُهُ مِنْ أَوْصَافِهَا فِي حُكْمِهَا الْجَارِيْ عَلَى اخْتِلَافِهَا فَيْ حُكْمِهَا الْجَارِيْ عَلَى اخْتِلَافِهَا وَوَصَدَّ مِنْ شُرُوطِهَا أَنْ تَظَرِدُ وَصَحَ مِنْ شُرُوطِهَا أَنْ تَظَرِدُ وَصَافَةَ أَيْهُ مُوجِدُ وَصَحَ مِنْ شُرُوطِهَا أَنْ تَظَرِدُ وَصَافَةًا أَنْ تَظَرِدُ وَصَحَ مِنْ شُرُوطِهَا أَنْ تَظَرِدُ وَصَحَ مِنْ شُرُوطِهَا أَنْ تَظَرِدُ وَصَحَ مَنْ شُرُوطِهَا أَنْ تَظَرِدُ وَصَحَ مَنْ شُرُوطِهَا أَنْ تَظُرِدُ وَلَا اللّهَا لَا تَنْعَكِسُ أَيْهَا لَا تَنْعَكِسُ وَقِسْ وَقِسْ وَالْحَقُ فِيْهَا عَكْسَها فَافْهَمْ وقِسْ وَالْحَقُ فِيْهَا عَكْسَها فَافْهَمْ وقِسْ وَالْحَقَالُ الْعَنْ فَيْهَا عَكْسَها فَافْهَمْ وقِسْ

٧٤٧- وَلَا يُخَالَفْ حُكْمُهَا قَطُّ وَلَا عُجَرَدُ الإِسمِ عَلَى ما نُقِلَا عُجَرِدُ الإِسمِ عَلَى ما نُقِلَا عُجَرِدُ الإِسمِ عَلَى ما نُقِلَا تُصادِمُ الدَّلَيْ لَ أَبَدَا فَكُنْ لِمَا أَقُولُهُ مُعْتَمِدَا فَكُنْ لِمَا أَقُولُهُ مُعْتَمِدَا فَكُنْ لَمَا أَقُولُهُ مُعْتَمِدَا فَكُنْ نَصُونَا فَكُونَا فَكُونَا فَكُونَا مُفْرَدَهُ نَفْيَا وَإِثْبَاتًا كَمَا رُوِيْنَا فَقَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعْتَمِدَا فَقَدْ تَكُونَ مُفْرَدَهُ وَمَا قَدْ أَوْرَدَهُ وَلَا تَوْرَدَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عِلْمِ وَمَا قُلْتُهُ عَنْ عِلْمِ الْحَرْضُ عَلَى مَا قُلْتُهُ عَنْ عِلْمِ فَلَا تَكُونُ حُكْمًا شُرِعَا فَلَا تُحُونُ مُكَلِّمًا قُلْتُهُ مُ مُسْتَمِعًا فَلَا تُحُونُ عَلَى مَا قُلْتُهُ مُ مُسْتَمِعًا فَلَا تُحُونُ عَلَى مَا قُلْتُهُ مُ مُسْتَمِعًا فَلَاتُهُ مُ مُسْتَمِعًا فَلَاتُهُ مُ مُسْتَمِعًا فَلَاتُهُ مُ مُسْتَمِعًا فَلَاتُ هُ مُسْتَمِعًا فَلَاتُهُ مُ مُسْتَمِعًا فَلَاتُ هُ مُسْتَمِعًا فَلَاتُهُ مُ مُسْتَمِعًا فَلَاتُ هُ مُسْتَمِعًا فَلَاتُ هُ مُ الْمَلِيَا الْمُعْلَى مَا قُلْتُهُ مُ مُسْتَمِعًا فَلَاتُهُ مُ مُسْتَمِعًا فَلَاتُهُ مُ مُسْتَمِعًا فَلَاتُهُ مُ مُسْتَمِعًا فَلَاتُ مُ مُسْتَمِعًا فَلَاتُهُ مُ مُسْتَمِعًا فَلَاتُ مُ مُسْتَمِعًا فَلَاتُهُ مُ مُسْتَمِعًا فَلَاتُ مُ مُ الْمُعْلَاقِلَائِهُ مُ الْمُنْ الْمُعَلِي مَا قُلْتُهُ مُ الْمُعْلِي مَا قُلْتُهُ مُ الْمُعَلِي مَا قُلْتُهُ مُ الْمُعَلِي مَا قُلْتُ الْمُعْلِي مَا قُلْتُ الْمُعْلِي مَا قُلْتُلُهُ الْمُعِلَا الْمُعْلَاقِلَا الْمُعْلَاقِلَا الْعُلِي مُعْلِي مُعْلَى مُعْلِي مُعْلَى مَا قُلْتُلُولُ الْمُعْلِي مُعْلَى مَا قُلْتُلُولُ الْمُعْلِي مُعْلَى مَلْتُلُولُ الْمُعْلَى مُعْلَاقًا فَلَائُولُ الْمُعْلَاقُلُولُ الْمُعْلِي مُعْلِي مَا قُلْتُلُولُ الْمُعْلِي مُلْمُ الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي مُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

٣٥٧- فَقَدْ يَجِيْ فِيْ عِلَّةٍ حُكْمَانِ

١٥٥- وَصَحَّحُوا أَيْضًا تَقَارُنَ العِلَلْ

٢٥٥- وَصَحَّحُوا أَيْضًا تَقَارُنَ العِلَلْ

٢٥٥- وإنْ تَعارَضَتْ فَيِالتَّرْجِيْج

١٥٥- وإنْ تَعارَضَتْ فَيِالتَّرْجِيْج

١٤٥ - وَطُرُقُ العِلَّةِ حَقَّا أُربَعُ

١وَّلُهَا الإِجْمَاعُ وَهُوَ وَأَرْفَعُ

١وَّلُهَا الإِجْمَاعُ وَهُو وَأَرْفَعُ

١وَّلُهَا الإِجْمَاعُ عَلَى

١وَّلُهُا الإِجْمَاعُ عَلَى

١وَّلُهُا الْإِجْمَاعُ عَلَى

١وَّلُهُا الْإِجْمَاعُ عَلَى

١وَ عَلْ الْمَعْقَدَ إِجمَاعُ عَلَى

١وَ عَلْ الْمَعْقَدَ إِجمَاعُ عَلَى

١وَ عَلْ الْمَعْقَدَ الْجَمَاعُ عَلَى

١وَ عَلْ الْمَعْقَدَ الْمِعْقَدَ الْمِعْقَدَ الْمُعْمَاعُ عَلَى

١٩٥٢- والنَّصُ نَـ وْعَانِ صَريحُ إِنْ أُتِي

٢٥٩- نَحُوُلِأَجْلِ كُونِ خَمْرٍ مُسْكِرًا
وغيرِهَايَاصَاحِ مِمَّا ذُكِرَا
٢٦- وَغَايْرُهُ مَا فُهِمَ التَّعْلِيْلُ
مِنْ دُونِ تصريح وَقَدْ يُسَمَّى
تَنْبِيْسَهَ نَصَريح وَقَدْ يُسَمَّى
تَنْبِيْسَهَ نَصَريح وَقَدْ يُسَمَّى
تَنْبِيْسَهَ نَصَّ فَاعْتَبْرُهُ رَسْمَا
٢٦٢- وَهْوَ بِحَسْبِ وَصْفِهِ أَقْسَامُ
يَانُ يُعْرَنُ الحُكْمُ بِمَا
يَانُ يُقْرَنَ الحُكْمُ بِمَا
يَكُونُ وَصْفًا كَاشِفًا قَدْ عُلِمَا
كانَ بَعِيْسَدًا فاسْتِمَعْ لِقَوْلِيْ

٥٦٥- وَهَكَذَا الفَرْقُ بِصِيْغةِ الصِّفةُ معرِفَهُ مَا بَيْنَ حُكْمَيْنِ فَكُنْ ذَا مَعرِفَهُ مَا بَيْنَ حُكْمَيْنِ فَكُنْ ذَا مَعرِفَهُ وَمِثلُ فَ بِصِيْغةِ الإِسْتِثْنا بِنَحْوِ: إِلاَّ حُرْتَ كُلَّ مَعْنَى بِنَحْوِ: إِلاَّ حُرْتَ كُلَّ مَعْنَى بِنَحْوِ: إِلاَّ حُرْتَ كُلَّ مَعْنَى بَرَدُراكِ بَنَحْدون إلاّ دُرَاكِ لَا زَلْتَ حَبِرًا مِنْ ذَوِي الإِدْرَاكِ لَا زِلْتَ حَبِرًا مِنْ ذَوِي الإِدْرَاكِ لَا زِلْتَ حَبِرًا مِنْ ذَوِي الإِدْرَاكِ لَا يَعْتَبَرُ مَعْنَى اللَّهُ السَّعْلَى السَّعْنَةُ شَرِطٍ يُعْتَبَرُ فَيْ الإِدْرَاكِ فَيْهَا كَمَا حَقَقَدُ أُهْلَ التَّظَرُ مَا فَيْهَا كَمَا حَقَقَدُ أُهُ أَهْلُ التَّظَرُ مَا مَعْنَى بَرُا وَمِنْ أَكُلُ وصِفٍ ذُكِرَا لَوصْفُ بِدُونِ الحُكْمِ مُعْتَبَرَا مَا مَعْ حُكْمِدِ مُعْتَبَرَا وَمُفُ بِدُونِ الحُكْمِ أَوْعَكُمْ الْهُ ذَا فَهْ مِعْدَ بَرَا لَوصْفُ بِدُونِ الحُكْمِ أَوْعَكُمْ اللَّهُ ذَا فَهْ مِعْدَ اللَّهُ فَا فَهْ مِعْدَ اللَّهُ فَا فَهْ مَعْدَ اللَّهُ فَا فَهْ مِنْ اللَّهُ ذَا فَهْ مِعْ مُكْمِدُ اللَّهُ فَا فَهْ مِنْ اللَّهُ ذَا فَهْ مِنْ اللَّهُ فَا فَهُ مِنْ لَهُ ذَا فَهُ مَنْ مَنْ لَهُ ذَا فَهُ مِنْ لَهُ ذَا فَهُ مِنْ اللَّهُ فَا فَعْمُ مِنْ لَهُ ذَا فَهُ مِنْ لَهُ ذَا فَهُ مِنْ اللَّهُ فَا فَهُ مِنْ لَلَهُ ذَا فَهُ مِنْ اللَّهُ فَا فَعْ مُنْ اللَّهُ فَا فَعْمُ مِنْ اللَّهُ فَا فَهُ مِنْ لَهُ ذَا فَهُ مِنْ اللَّهُ فَا فَعْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَا فَهُ مِنْ اللَّهُ فَا فَعْ مُنْ اللَّهُ فَا فَا فَا فَا لَعْلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَا الْقَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُلْعُلِقُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْم

رَعْ عَنْ فِعْ لٍ بِوَقْتٍ عُينَا
 بَعْدَ وُجُوبٍ سَابِقٍ لَمْ يُمْكِنَا
 رَائهُ السَّبْرُ مَعَ الْتَقْسِيْمِ
 وَالتُهَا السَّبْرُ مَعَ الْتَقْسِيْمِ
 وَالتُهَا السَّبْرُ مَعَ الْتَقْسِيْمَ الْعُلُومِ
 وَصَعْرُ أَوْ صَافٍ أَتَتْ في الأَصْلِ
 وَصَعْرُ أَوْ صَافٍ أَتَتْ في الأَصْلِ
 وَالسَّبرُ بالإِبْطَالِ للتَّعْلِيْلِ
 والسَّبرُ بالإِبْطَالِ للتَّعْلِيْلِ
 وَذَاكَ إِمَّا سِوَى فَرْدٍ فَحَقِّ قَ وَلِي
 وَذَاكَ إِمَّا بِثُبُوتِ الحُصْمِ
 وَذَاكَ إِمَّا بِثُبُوتِ الحُصْمِ
 مِنْ دُونِهِ فَحُطْ بِهِ عَنْ عِلْمِ
 مَعْتَ مِنْ دُونِهِ فَحُطْ بِهِ عَنْ عِلْمِ
 مُعْتَ مِبَرًا إِلْغُ الْغُ الْوُهُ مَنْ سِيًا

٧٧٧- أَوْلِمْ يَكُنْ يَظْهَرُ فِيهِ يَافَقَى
تَنَاسُبُ كَمَا بِهِ النَّظْمُ أَقَى
٧٧٨- وَالشَّرْطُ فِيْ هَذِيْ الطَّرِيْقِ ثُمَّ مَا
مِنْ بَعْدِهِ إِجْمَاعُ كُلِّ العُلَمَا
٩٧٩- أَعْنِيْ عَلَى تَعليلِهِ فِي الجُمْلَةِ
٩٧٩- أَعْنِيْ عَلَى تَعليلِهِ فِي الجُمْلَةِ
مِنْ دُونِ تَعْيِيْنٍ لِتلكَ العِلَّةِ
مَنْ دُونِ تَعْيِيْنٍ لِتلكَ العِلَّةِ
٩٨٥- وَهْوَ يُسَمَّى حُجَّةَ الإِجْمَاعِ
فَاحْفَظْ وَكُنْ لِلْعِلَمِ خَيرَ وَاعِ
١٨٥- وَرَابِعُ المُسَالِكِ المُنَاسَبَةُ
فَهَاكَ خُدْ تَقْصِيْلَهَا مُرَتَّبَهُ
فَهَاكَ خُدْ تَقْصِيْلَهَا مُرَتَّبَهُ
عَيْمُ ذَاتِ العِلَّهُ مُرَاتِ العِلَّهُ فَا الشَّابِيةِ إِلَاقَالِهِ المُذَاتِ العِلَّهُ فَا الشَّابِيةِ إِلَيْهَا الشَّابِيةِ إِلْمَالَةُ إِلَيْهَا الشَّابِيةِ إِلَى المُنْاسَبَةِ إِلَيْهُ الشَّابِيةِ إِلَيْهَا الشَّابِيةِ إِلَيْهِ المُنَاسِةُ إِلَيْهِ المَّالِيةِ المُكَمِّلَةِ المُنْسَعِيةَ الْمُعَلِيقِ المَّالِيةِ المُؤَلِّيَةِ الْقِيْمِ فَيْ أَصْعِيلِيهِ الشَّابِيةِ إِلَيْهِ المَّالِيةِ إِلَيْهُ المَّاسِيةِ إِلَيْهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِيقِ إِلَيْهِ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا السَّيْ إِلَيْهِ الْمَامِ الْمُؤْلِقُونَا المُؤْلِقُونَا المُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا السَّالِي الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْ

٢٨٣ - ولا سِوَى مُجَرَدِ الْمُنَاسَبَهُ
ذَا تِنَّ قَ بلغ تَ كُلَّ مَأْرَبَدِ
٢٨٤ - كالسُّكْرِ في تَحريم خَمرٍ مُرْبِدِ
ومثل هُ جِنَايَ تُ المُتْعَمِّدِ
٢٨٥ - لَكِنَّهَا تنخرِمُ المَنَاسَبَهُ
إِنْ لَزِمَ تُ مَفْ سَدَةً مُغَالِبَهُ
٢٨٦ - رَاجِحَةً تَ وَنُ أُو مُ سَاوِيَهُ
قَهَ فَهَ الْمُنَاسِبِ
١٤ فَقِيْلَ الْمُقَوامُ فِي المُنَاسِبِ
١٤ فَقِيْلَ وصْفُ ظَاهِرٌ مَنْضَبِطُ
١٤ يَقْ ضِيْ بِ العَقْ لُ الَّذِي يَ سُتنبِطُ
١٤ يَقْ ضِيْ بِ العَقْ لُ الَّذِي يَ سُتنبِطُ
١٤ يَقْ ضِيْ بِ العَقْ لُ الَّذِي يَ سُتنبِطُ
١٤ يَقْ ضِيْ بِ العَقْ لُ الَّذِي يَ سُتنبِطُ

٥٩٥- ثُمَّ غَرِيْبُ يا في و مُرْسَلُ
١٩٥- فَالأُولُ اعْتبارُ عَينِ الوَصْفِ
١٩٥- فَالأُولُ اعْتبارُ عَينِ الوَصْفِ
١٤٥- فَالأُولُ اعْتبارُ عَينِ الوَصْفِ
١٩٧- وَذَاكَ بِالنصِّ أَوِ الإِحْمَاعِ
١٤٥- وَذَاكَ بِالنصِّ أَوِ الإِحْمَاعِ
١٩٥- مثلُ ولايةٍ لمالٍ بالصَّغَرْ
١٩٥- مثلُ ولايةٍ لمالٍ بالصَّغَرْ
١٩٩- ومثلُ إحداثٍ بخارجٍ أَتَى
١٩٩- ومثلُ إحداثٍ بخارجٍ أَتَى
١٩٠- وإن تُردُ أن تعرفَ الملائِمَا
١٠٠- وإن تُردُ أن تعرفَ الملائِمَا

٣٠٧- والثالثُ الغريبُ ما لم يُعُتَبَرُ عند أُولِي الأَفهامِ طُرَّا والنظَرْ عند أُولِي الأَفهامِ طُرَّا والنظَرْ ٣٠٨- فِيهِ سِوى مجردِ التَّرَتُّبِ ١٩٠٥- فِيهِ سِوى مجردِ التَّرَتُّبِ ١٩٠٥- وبَعْدَهُ المرْسَلُ وَهْوَ الرَّابِعُ ١٩٠٥- وهو إلى اللاسة يَنْقَسِمُ ١٩٠٥- وهو إلى اللاسة يَنْقَسِمُ ١٩٠٥- وهو إلى اللاسة يَنْقَسِمُ مُلْخِهُ مُلائِمً مُلْ عَلَيْ عَريبُ بعدهُ مُلائِمً ١٩٠٥- فكلُّ ما صادمَ نصَّ الشَّارِع مَا فإنهُ المُلْعِينَ بغيرِ مَانِع فإنهُ المُلْعِينَ عَلَيْ بغيرِ مَانِع فإنهُ المُلْعِينَ عَلَيْ بغيرِ مَانِع فإنهُ المُلْعِينَ عَلَيْ اللهُ اللَّهُ المُلْعِينَ عَلَيْ اللَّهُ المُلْعِينَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُلْعِينَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُلْعِينَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُلْعِينَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِينَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُلْعِينَ اللَّهُ الْمُلْعِينَ اللَّهُ الْمُلْعِينَ عَلَيْلِ مَا صَادِمَ اللَّهُ الْمُلْعِينَ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُلْعِينَ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُلْعِينَ اللَّهُ الْمُلْعِينَ عَلَيْنَ اللَّهُ الْمُلْعِينَ عَلَيْمِ اللَّهُ الْمُلْعِينَ اللَّهُ الْمُلْعِينَ الْمُلْعِينَ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُلْعِينَ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُلْعِينَ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُلْعِينَ عَلَيْمُ الْعُلْعُ مُلِعْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْمُلْعِينَ عَلَيْمُ الْمُلْعِينَ الْعَلَيْعِ عَلَيْمُ الْمُلْعُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلَيْمُ الْمُلْعِلَيْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْمُلْعِلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْمُلْعِلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْعِينَ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَيْمُ الْعُلْعُ الْعُلِيلُونُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْعُلِيلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلِيمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيمُ الْمُلْعُلِيمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِيمُ اللْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِيمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلِيمُ الْمُلْعُلِيمُ الْمُلْعُلِيم

سرع فالغريب والمنكور في السشرع فالغريب والمنكور في السشرع فالغريب والمنكور ماك ولكن العقل غدا يستحسن حكسمًا الأجلية يَسرَاهُ يُمكِنُ ماكم مطروحان مالاتفاق فاستمع بَيَساني بالاتفاق فاستمع بَيَساني المسلوم الذي لم يشهد أصل له بالإغتبار المُسسند أصل له بالإغتبار المُسسند مقاصد الشرع الشريف فاستين مقاصد الشرع الشريف فاستين مقاصد الشرع الشريف فاستين توبته فاسورض على ما قُررًا توبته فاسورض على ما قُررًا

٣١٩ - وقد أتى من طُرُقِ العلَّةِ مَا سَمَّوهُ منها شَبَهًا ومُوهِمَا هُرَّهُ منها شَبَهًا ومُوهِمَا هُرَهُ منها ومُوهِمَا منه ٣٠٠ - حَاصِلهُ أَن يُسوهِمَ المناسَبَهُ أُو أَن يدورَ الحَكمُ مَعْ هذا الشَّبَهُ ١٣٠ - وهو بأن يوجدَ حيثُ يُوجدُ وهكذا يفقدُ حيثُ يُفقَدُ وهكذا يفقدُ حيثُ يُفقَدُ ١٣٢ - مع التِفَاتِ صَاحبِ الشرع إلى بعضِ موادِهِ عَلَى مَا فُصِّلاَ فَصَلاً

#### بابُ الاعتراضاتِ الواردةِ على القياس

٣٢٣- واعلمْ بأنّ الاعتراضاتِ التي قد ذكروها للقياس المُنبَتِ

٣٢٤ قد حُصِرَتْ أنواعُها بالعددِ

خمسسًا وعسشرينَ بِلَا تَسرددِ

الإعْتِرَاضُ الأَوَّلُ

٣٢٥- أولهُ استفَ سارُ معنى اللَّفْظَةِ

وَذَاكَ لِلإِجمالِ والغِرابِيةِ

٣٢٦- كَلَفْظَةِ النِّكَاحِ هـلْ للعقـدِ أَوْ

لِلْوَطْءِ فَاحْفَظْ يَا فَتَى مَا قَدْ رَوَوْا

الإعْتِرَاضُ الثَّانِي ٣٢٧- ثُـمَّ فَسادُ الإِعتبارِ خُـصَّا

بأَنْ يُخالِفَ القياسُ النَّصَّا

الإعْتِرَاضُ الثَّالِثُ

٣٢٨- ثُمَّ فسادُ الوَضعِ فِيْمَا كُنِّصَا

إبطال وضع لقياسٍ خُصِّصا

-77-

٣٢٩- في حكمه المخصوص عند الشارع بأنّه جاء بوصفٍ جامع بانّه أحث مسابقٍ قَدْ ثَبتا فاحفظ مَدَارِكَ العُلومِ يَا فَقَى الإعْتِرَاضُ الرّابعُ وَالْخَامِسُ ١٣٥- رابعُها امتناعُ حصم الأَصْلِ ١٣٣- رابعُها امتناعُ حصم الأَصْلِ والخامسُ التقسيمُ ياذا العقلِ والخامسُ التقسيمُ ياذا العقلِ ١٣٣- بأنْ يكونَ اللفظُ ذَا تَرَدُّدِ ما بينَ أمرينِ بمنع واحدِ ما بينَ أمرينِ بمنع واحدِ المُعَتِرَاضُ السَّادِسُ ١٣٣- سادسُها منعُ وجودِ المُدَّعى في الأصلِ عليَّةً فَكُنْ مُستمِعا في الأصلِ عليَّةً فَكُنْ مُستمِعا

الإغتراض التّاني عَشَرَ وَالتّالِثُ عَشَرَ وَالرّابِعَ عَشَرَ وَالرّابِعَ عَشَرَ وَالرّابِعَ عَشَرَ وَالرّابِعَ عَشَرَ وَالنقيصُ والنقيصُ والكسرُ فَحَقِّقْ يَا فَتَى والنقيصُ والكسرُ فَحَقِّقْ يَا فَتَى الإعْتِرَاضُ الْعُامِسَ عَشَرَ ١٣٥- وَبَعْدَهَا تعارضُ في الأصلِ المَّقِينَ قَوْلِيْ كَالطَّعْم بِالكيلِ فَحَقِّقُ قَوْلِيْ كَالطَّعْم بِالكيلِ فَحَقِّقُ قَوْلِيْ كَالطَّعْم بِالكيلِ فَحَقِّقُ قَوْلِيْ السَّادِسَ عَشَرَ ١٣٤٠ وبعدَها منعُ وُجودِ الوصفِ في الفرع والإجْمَالُ فِيْدِ يَكُفِيْ في الفرع والإجْمَالُ فِيْدِ يَكُفِيْ المَّالِحَ عَشَرَ السَّالِحَ عَشَرَ السَّالِحَ عَشَرَ السَّالِحَ عَشَرَ السَّالِحَ عَشَرَ السَّالِحَ عَشَرَ الفَاقِضَةُ في الفرع فِيْما يَقْتَضِيْ المناقَضَةُ في الفرع فِيْما يَقْتَضِيْ المناقَضَةُ في الفرع فِيْما يَقْتَضِيْ المناقَضَة في الفرع فِيْما يَقْتَضِيْ المناقَضَةُ

٣٤٣- أَيْ يَقْتَضِيْ نقيضَ حُكْمِ الْأَصْلِ في الفرعِ فافهمْ واعيًا مَا أُمْلِيْ

# الإعْتِرَاضُ الثَّامِنَ عَشَرَ وَالنَّاسِعَ عَشَرَ

٣٤٤- وَالْفَرْقُ أَيْضًا وَاخْتِلَافُ الضَّابِطِ في الأصل والفرع عَلَى السشرائطِ

الإغتِرَاضُ الْعِشْرُونَ

٣٤٥- وبعددَهُ اخستلافُ جِسنْسِ

في الأصل والفرع كما قد أوضحَهُ

الإعْتِرَاضُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ

٣٤٦- دَعْوَى الْخِلَافِ بِينَ حكم الأصلِ وبينَ حُكْمِ الفرعِ فافهمْ قولِيْ الإغتراض التّانِي وَالْعِشْرُونَ وَالتَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ، وَالْعُلْمِثُونَ، وَالْعُلْمِسُ وَالْعِشْرُونَ، وَالْخُامِسُ وَالْعِشْرُونَ، وَالْخُامِسُ وَالْعِشْرُونَ، وَالْخُامِسُ وَالْعِشْرُونَ، وَالْخُامِسُ وَالْعِشْرُونَ، وَالْخُامِسُ وَالْعِشْرُونَ، وَالْخُامِسُ وَالْقَالِمُ عَنْ تَرَكُّبِ مِحْدَهُ السَّوْالُ عَنْ تَرَكُّبِ مِحْدَهُ السَّوْالُ التَعْدِيَهُ فَهِ سَوْالُ التَعْدِيَهُ فَهِ سَوْالُ التَعْدِيَهُ فَهِ سَوْالُ التَعْدِيَهُ فَهِ مَا فَوْسِكُ وَرَدَا فَهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمِسْلَةُ اللَّهُ مِنْ الْمِسْلِدُ لَاللَّ حَيْثُ وَرَدَا فَكُ مُعْتَمِدًا وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمَسْلَا فَالْ الْمُعْتَمِدَا اللَّهُ مِنْ الْمَسْلَا فَالْ اللَّهُ مِنْ الْمَسْلَا فَالْمُ مِنْ الْمَسْلَا فَلَى مَنْ الْمُسْلِدُ لَا لَمْ اللَّهُ مِنْ الْمُسْلِدُ لَا اللَّهُ مِنْ الْمُسْلِدُ لَا الْمُعْتَمِدَا اللَّهُ مِنْ الْمُسْلِدُ اللَّهُ مِنْ الْمُسْلِدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

٣٥٢- أنواعُ مُ قَلَاثَ قُ مَحْ صُوْرَهُ

الوهُ افي الكتُ بِ المسشْهُوْرَهُ
٣٥٣- تَ لَازِمٌ مَا بَيْنَ حُكْمَيْنِ بِلَا
تعْيييْنِ عِلَةٍ كَمَا قَدْ نُقِلَا
٣٥٤- وقدأتى من بَعْدِهِ استصْحَابُ
وهْ وَ كَمَا قَدْ ذَكَرَ الأَصْحَابُ
٣٥٥- أَعْنِيْ ثُبُوتَ الحَصِمِ فِي المُسْتَقْبَلِ
لك ونِ ذَاكَ فِي زمانٍ أَوَّلِ
١٥٥- لِفَقْدِ مَا يَصلحُ لِلْتَغْيِيْرِ
لك ونِ ذَاكَ فِي زمانٍ أَوَّلِ
١٣٥٦- لِفَقْدِ مَا يَصلحُ لِلْتَغْيِيْرِ
لك ون ذَاكَ في رمانٍ أَوَّلِ
١٣٥٦- وثالثُ الأنواع شرعُ مَنْ مَضَى
مِنْ قَبلِنَا فِلْتَ القَبُولَ والرضَا

٣٥٨ - ولم يكنْ خيرُ الورى تُعُبِّدَا
مِنْ قَبْلِ بعثِ فِي بِسَرِع أَبَدَا
٣٥٩ - وَبَعْدَها صحَّ بِغَيْرِ مَانِع
بِغَيْرِ مناسوخٍ من السشرائع
٣٦٠ - وَهْ وَعَلَيْنَا وَاجِبُ مُحتَّمُ
هَا إِذَا كَانَ الدليلُ يَعْدَمُ
٣٦٠ - قِيلَ ومنهُ يَا فَتَى استِحْسَانُ
فاعلمْ كَمَا أَتَى بِ إِلَيْكُ البَيْلِانُ وَالْمِيلُ لِقِيَاسٍ قَابَلَا
والشَّرَطُوا فِيهِ كَمَا قِيْلَ الجَلَا
ومِثْلُهُ الإجماعُ عندَ الأَكْثَرِ
ومِثْلُهُ الإجماعُ عندَ الأَكْثَرِ

٣٦٤ - وقد يكونُ الحكمُ بالضَرُورَةِ
وَجِحَنِيٌ مِنْ قِيَاسٍ مُثْبَتِ
وَجِحَنْ فِيَّ مِنْ قِيَاسٍ مُثْبَتِ
مُختلَفُّ فَيْ استحسانُ
مُختلَفُّ فِيْ فَيْ فَيْ الستحابيُ
هُختلَفُوا في مذهبِ الصحابيُ
فقيلَ حُجَّةُ بِلَا ارتِيَابِ
٣٦٧ - وَقِيْلَ لَا حُجَّةَ فِيْهِ تُعْلَمُ
اِذْ لَا دَلِيْلَ لَا فَيْهِ وَهُ وَهُ وَ الأَقْوَ وَمُ السَمِ وَقُلْ وَالْقَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- وذاك مثلُ المَسْيِ فِيْ البَرَارِيْ
والسشرْبِ يا فتى مِسنَ الأَنَهْ إِرِ
والسشرْبِ يا فتى مِسنَ الأَنَهْ إِر
حَدَدُ وقيلَ بِالوَقْفِ عَقْلَ مِا ذَكَرُوا
حَدِلَ بِالوَقْفِ عَلَى ما ذَكَرُوا
حَداقُ وقيلَ بِالوَقْفِ عَلَى ما ذَكَرُوا
فانظرْ وحقِّ قْ ما اقتضاهُ النظرُ وَفَّ قَ ما اقتضاهُ النظرُ وَفَّ قَ ما اقتضاهُ النظرُ وَفَّ قَ ما اقتضاهُ النظرُ وَحَلِّ قَ ما اقتضاهُ النظرُ وَحَلِّ فَي المنطوقِ والمفهومِ
حَدلٌ مُا دَلَّ عليهِ اللفظُ فِيْ
حَدلٌ نُطِ قِ فَاعتبرهُ واكتَ فِ عَدلًا نُط وَقُ والمفْهُ وُمُ
حَدلُ نُط قِ فَاعتبرهُ وَاكتَ فِ خَلافُ هُ وَهُ وَالمُنْ فَ هُ وَالمَّ مِعْتَمِلِ حَدالِ يَكُ المنطقُ لم يَحْتَمِلِ حَدالِ يَكُ المنطقُ لم يَحْتَمِلِ اللّهِ لَمْ عَنْ وَالنّبُ الجَلِيْ المَالِكُ فَي فَهُ وَالنّبُ الجَلِيْ المَالِقُ لم يَحْتَمِلِ الْمَالِقُ لَم يَحْتَمِلِ اللّهِ لَمْ عَنْ وَالنّبُ الجَلِيْ المَالِكُ فَهُ وَالنّبُ الجَلِيْ الْمَالِ اللّهُ الْحَدَى فَهُ وَالنّبُ الجَلِيْ المَالِكُ المَالُولُ وَالنّبُ الجَلْفِي المَالِكُ المَالُولُ وَالنّبُ الْحَدَى فَهُ وَالنّبُ الجَلْمُ الجَلْفِي المَالِكُ وَالنَّالِ الْحَدَى فَلَهُ وَالنَّ مُنْ الجَلْفِي الْمَالُولُ وَالنّبُ المَالِقُ وَالمَالِيْ الْمَالُولُ وَالنّبُ وَالْمَالُ وَالْمَالَ وَلَى الْمَالُولُ وَلَيْ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَيْ الْمَالُ وَقُولُ الْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالْمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَيْسُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالْمِلْ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالْمِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَ

٣٧٦ - وَدَلَّ بِالْقَطْعِ فَإِنْ لِم يُفِدِ
فَظَ اهِرُّ فَاعَمَلْ بِهِ ذَا تَرْشُدِ
٣٧٧ - وَهْ وَيُفِيْدُ الظَنَّ حَيْثُما وَرِدْ
قيلَ ومنه الظَنَّ حَيْثُما وَرِدْ
قيلَ ومنه العَامُ وهو المُعتَمَدْ
٣٧٨ - والنصُّ قِسمانِ صريحُ وَهْ وَمَا
قَدْ وُضِعَ اللفظُ لَهُ مُتَمِّمَ
٣٧٩ - وهو الذي يَددُلُّ بِالمُطَابَقَهُ
أو بِتَضَمُّنٍ كَمَا قَدْ حَقَّقَهُ
أو بِتَضَمُّنٍ كَمَا قَدْ حَقَّقَهُ
١٩٧٨ - وغَيْرُهُ دلاله أُ السِيرَامِ
منقسمُّ أيضا إلى أقسامِ
منقسمُّ أيضا إلى أقسامِ
اللَّصِّدقِ والصحةِ فِيْهِ فَاعْرِفِ

٣٨٢ - عَقْلًا وشرعًا فدلالة التَّيضَا
 لا زِلْت سَالِكًا لِمَنْهِ الرِّضا
 ٣٨٣ - نَحُو: اسْألِ القرية واعتِقْ عَبْدَكَ
 عَنِّيْ على أَلْفِ بَلَغْتَ قَصْدَكَ
 ٣٨٤ - أو كانَ مَقْصُودًا ولم يتوقَّ فِ
 ٣٨٥ - أو كانَ مَقْصُودًا ولم يتوقَّ فِ
 ٣٨٥ - لَكِنَّهُ مُقْتَرِنَّ بحصيمِ
 ٣٨٥ - لَكِنَّهُ مُقْتَرِنَّ بحصيمِ
 ٣٨٨ - جاء لتعليلٍ غَدا بَعيدا
 ٢٨٨ - جاء لتعليلٍ غَدا بَعيدا
 لا زِلْت عَالَم بَابِهُ وشِيدًا
 ٣٨٧ - أو كان لَا يُقصَدُ فالإِشَارَهُ
 وهو الذي يُغني عَنِ العِبَارَهُ

٣٨٨ - كمشلِ تقديرِ أَقَلِّ الحَمْلِ

بالسِتَّةِ الأَشْهُرِ فَافَهُمْ قَوْلِيْ

٣٨٩ - وبعدَهُ المفَّهُ ومُ نَوعَانِ أَتَى

مُوافِقًا مَنْطُوقَ لَهُ قَدْ ثَبَتَ المُولِقَ لَهُ قَدْ ثَبَتَ المُولِقَ لَهُ قَدْ ثَبَتَ المُولِقِ لَمْ فَاللَّمْ وَلَى المُولِقَ لَهُ فَاللَّمْ وَلَى المُؤلِقَ لَمْ فَاللَّمْ وَلَى المُؤلِقَ المُؤلِقَ فَوْسَوى الحِطَابِ إِنْ أَتَى فَإِنَّتُ مُؤلِقًا وَدُونَ ذَاكَ يَسَا فَلَا قَلْ المُؤلِقَ مُنْ الحِطَابِ إِنْ أَتَى مُنْ الحِطَابِ إِنْ أَتَى مُنْ الحِطَابِ إِنْ أَتَى مُنْ الحِطَابِ إِنْ أَتَى مُنْ الحَقِيلَ اللَّهُ مُنْ الحَقِيلَ المُنْ المُولِقَ المُ فَاللَّمُ وَاللَّهُ مَنْ المُحْدِيْتَ عَارِفَ المَّامُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ مَرَرَهَ اللَّمُ المُلَمِ المُ المُلَمِ اللَّمُ اللَّمُ المَلِي المُسُلِقُ المُلْمُ المُلِي المُلْمُ المَلُولُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلُولُ المُ المُ المُنْ المُنْ المُلُمُ المُنْ الم

٣٩٤ - أَوّهُا فِي الْعَدِّ مَفْهُ وْمُ اللَّقَبْ وَهُ اللَّقَبْ وَهُ وَضَعِيفٌ سَاقِطٌ فَيُجْتَنَبْ وَهُ وَسَعِيفٌ سَاقِطٌ فَيُجْتَنَبْ ١٩٥٥ - وَبَعَدَهَا فِي العَدِّ مفه ومُ الصَّفَهُ فَإِنَّهُ أَقْ وَى فَكَ نْ ذَا مَعرِفَهُ فَإِنَّهُ أَقْ وَى فَكَ نْ ذَا مَعرِفَهُ وَهُ الظَّرْفِ ١٩٦ - والحالِ والعِلَّةِ ثُمَّ الظَّرْفِ جَمِيعُها داخلةً فِي الوصفِ ١٩٩٧ - وَبَعْدَهُ الشرطُ أَتَى فَوْقَهُمَا ١٩٩٧ - وبعَدَهُ الغايةُ وهي أَقْوَى مِنْهُمَا ١٩٩٨ - وبعَدَهُ الغايةُ وهي أَقْوى مِنْهُمَا مِن الجميع فاتَيْعْ مَا يُرْوَى مِنْهُمَا عَدَدُ ١٩٩٨ - خامسُها في العَدِّ مَفْهُ ومُ الْعَدَدُ ١٩٩٩ - خامسُها في العَدِّ مَفْهُ ومُ الْعَدَدُ ٢٩٩٩ - خامسُها في العَدِّ مُفْهَ ومُ الْعَدَدُ ٢٩٩ - خامسُها في العَدِّ فَي السَرْكَاةِ يُعْتَمَدُ

- والحصرُ بالنفي مَعَ الإِسْتِشْنَا الْإِنَّمَ الْإِلْ تَّفَاقِ مَعْنَى الْإِنَّمَ الْإِنَّمَ الْإِنَّمَ الْإِنَّمَ الْإِنَّمَ الْإِنَّمَ الْإِنَّمَ الْإِنْ الْمَعَانِيْ الْمَعَانِيْ حَدْدَمَ اللَّهِ الْمَعَانِيْ المَعَالَيْ المَعَالِقُ المَعَالَيْ المَعَلَمَ المَعْمُ وَلِي كَمَا حَدْدُ المَعْمُ وَلِي كَمَا المَعْمَلُ المَعْمَلِ المَعْمَلُ المَعْمَلِ المَعْمَلُ المَعْمَلِ المَعْمَلُ المَعْمَلُ المَعْمَلُ المَعْمَلُ المَعْمَلُ المَعْمَلُ المَعْمَلُ المَعْمَلُولُ المَعْمَلُ المَعْمَلُولُ المَعْمَلِ المَعْمَلُولُ المَعْمَلُ المَعْمُلُولُ المَعْمَلُ الْمُعْمُ المَعْمُ المُعْمُلُولُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُولُ المَ

2.5- أَوْ خُونِ تَقْدِيرِكَ لِلْجَهَالَهُ
فَمَالَهُ الْجَهَالَهُ
فَمَا لَهَا حينئد فِي فَكِرِها مَرَّ بغيرِ نُكْرِ
مِمَّا اقْتَضَى تَخْصِيْ صَهُ بِالذِّكْرِ
مِمَّا اقْتَضَى تَخْصِيْ صَهُ بِالذِّكْرِ
مِمَّا اقْتَضَى تَخَصِيْ صَهُ بِالذِّكْرِ
كُورُ أَن تعرفَ الحقيقهُ
لَكِيْ تَكُونَ حَامِيَ الحقيقهُ
الكِيْ تَكُونَ حَامِيَ الحقيقهُ
الكِيْ تَكُونَ حَامِيَ الحقيقة وَنِ حَامِيَ الحقيقة وَانَّهَا الكِلْمَةُ حيثُ استُعْمِلَتْ
بِذَاتِهَا فِيْمَا لَهُ قَدُ وُضِعَتْ
بِذَاتِهَا فِيْمَا لَهُ قَد وُضِعَتْ
التَخَاطُ بُ
بِدِهِ كَمَا يَعْرِفُهُ المُخَاطَبُ
بِدِهِ كَمَا يَعْرِفُهُ أَلمُخَاطَبُ
المُخَاطَبُ
المُحَافِقيةَ المُخَاطَبُ
الْوَلُغُويَةَ عَلَى مَا ذَكُرُوا عُرُفِيَّهُ
الْولُغُويَةَ عَلَى مَا ذَكُرُوا عُرُفِيَّهُ

الله المعاني المعاني المعاني فيه المعاني فيه الحسلاف فاستمع بَياني فيه الحسلاف فاستمع بَياني فيه الحسلاف فاستمع بَياني في الحين في الحين في المعاني في المعاني في عَلَي في معناه والمعاني في معناه والمعاني في معناه والمعاني في المعاني في المعاني

العامُ كَمَا تقولُ ماشٍ وَبِهِ قَدْ وُسِمَا عَدَى وَلِهِ مَالْهَامُ كَمَا تقولُ ماشٍ وَبِهِ قَدْ وُسِمَا ١٠٥ وَإِنْ يَكْنُ لَا بِاعْتِبَارِ أَمْسِ كَالْقُسِرُ وَلِالْحَدِيْضِ أَنَى والطُّهْسِرِ كَالْقُسِرُ وَلِلْحَدِيْضِ أَنَى والطُّهْسِرِ كَالْقُسِرُ وَلَا لَّهُ مُسْتَرَكُ لَفْظِيقُ مُلْمَا مُقَالِدَيُ مُقَالِمُ وَمُوسَلُ مُقَدَّمَ اللَّجَازُ وَهْ وَ مُرْسَلُ مُقَالِمِا وَهُ وَمُرْسَلُ مَقَالِمِا وَهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَا يُنْقَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَاقِ فَي اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَالُ الْعُلْلُولُ الْمُعْلَالُولُولُ الْمُعْلَالُهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِيْ الْمُنْ الْمُنُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْ الْمُ

270- تَسْمِيةُ السَّيءِ باسِمِ الَتِهُ وهك نَا الظَّرْفُ بِمَظْرُوْفِيَّتِهُ وهك نَا الظَّرْفُ بِمَظْرُوْفِيَّتِهُ كَالْحَالُ والعكسُ أَتَى كَالْعَيْنِ لِلْربِئَةِ فَافْهُمْ يَا فَتَى كَالْعَيْنِ لِلْربِئَةِ فَالْفَهُمْ يَا فَتَى وعك سُه لَا زِلْتَ خيرَ عَالِمِ وعك سُه يَا صَاحِ فَافْهُمْ تَرْشَدِ وَعَكُسُهُ يَا صَاحِ فَافْهُمْ تَرْشَدِ عَلَى مَثَلَا فَي صُحْمِهِ المُجَاوَرَهُ فَي حُكْمِهِ المُجَاوَرَهُ فَي صُحْمِهِ المُجَاوَرَهُ فَي صُحْمِهِ المُجَاوَرةُ فَي صُحْمِهِ المُجَاوَرةُ فَي صُحْمِهِ المُجَاوَرةُ فَي صُحْمِهِ المُجَاوَرةُ عَلَى مَثَلَا المَحَلُّ باسِمِ الحَالِ وعك سُهُ فَاحْدَدُ على مِثَالِي وعك سُهُ فَاحْدُ خَلْ عَلَى مِثَالِي وعك سُهُ فَاحْدُ خُلُعِهُ مَثَلُوا عِلَى مِثَالِي وعك سُهُ فَاحْدُ خُلُومَ عَلَى مِثَالِي وعك سُهُ فَاحْدُ خُلُومَ عَلَى مِثَالِي وعك سُهُ فَاحْدُ ذُعلى مِثَالِي وعك سُهُ فَاحْدُ خُلُومَ عَلَى مِثَالِي وعك سَهُ فَاحْدُ خُلُومَ عَلَى مَثَالِي وعك اللّهِ عَلَى مَثَالِي وعك الْمَ عَلَى مَثَالِي وعك اللّهِ عَلَى مَثَالُهُ عَلَى مَثَلَالِي وَالْمِلْوِلِي الْمُعْلِي مِثْمُ الْمُحَلِي مِثْمُ الْمُعَلِي مَثَلُهُ عَلَى مَثَلَالُ الْمُعَلِي مَثَلُومُ الْمُعَلِي مَثَلَالًا الْمُعَلِي مَثَلَا الْمُعَلِي مِثْمُ الْمُعَلِي مِثْمُ الْمُعَلِي مَثَلُومُ الْمُعَلِي مَا لَعْلِي مَثَلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعَلِي مَثَلَا الْمُعَلِي مَثَلُومُ الْمُعَلِي مَثَلُومُ الْمُعَلِي مَثَلُومُ الْمُعَلِي مَثَلُومُ الْمُعُلِي مَثَلُومُ الْمُعِلِي مَنْ الْمُعَلِي مَثَلُومُ الْمُعَلِي مَثَلُومُ الْمُعَلِي مَلَيْ الْمُعَلِي مَثِي الْمُعْلِي مَلْمُ الْمُ الْمُعِلَى مَثَلُومُ الْمُعُلِي مَنْ الْمُعِلَى مَثَلُومُ الْمُعِلِي مُعْلِي مَثَلَمُ الْمُعُلِي مُعْمِولُونَ الْمُعْلِي مُنْ الْمُعْمِولُومُ الْمُعُلِي مُعْلِي مُعْمُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعُلِي مُعْلِي مُعْمُومُ الْمُعُلِي مُعْلِي مُعْلِي مُعْلِي مُعِلَى مُعْمِلُومُ الْمُعْلِي مُعْلِي مِنْ الْمُعِلَى مُعْلِي مُعْلِي مُعْلَمُ الْمُعْلِ

٣٦٥- وَبَعْدَهُ العَمَوْمُ والصَّدِيَهُ مَعَ الْخُصُوصِ فِيْهِ والأَوْلِيَّهُ وَلِيَّهُ وَلِبَدَلُ وَبَعْدَهُ الكَوْنُ عَلَيْهِ والبَدَلُ وَسَبَيِيَّةٍ مَعَ العَكْسِ حَصَلْ وَسَبَيِيَّةٍ مَعَ العَكْسِ حَصَلْ وَسَبَيِيَّةٍ مَعَ العَكْسِ حَصَلْ ٤٣٨- ثُمَّ مجازُ الحذفِ والتُقْصَانِ مِنْهَا كَمَا قُرِرَ فِي البَيَانِ ٤٣٨- وَإِنْ تَكُ العَلاقَةُ التَسْبِيْهَا فَصَرِرَ فِي البَيَانِ ٤٣٩- وَإِنْ تَكُ العَلاقَةُ التَسْبِيْهَا فَصَانُ العَلاقَةُ التَسْبِيْهَا فَصَى السَّعارةُ كَمَا نُمْلِيْهَا فَصَى السَّعارةُ كَمَا نُمْلِيْهَا فَصَانُ العَلاقَةُ التَسْبِيلِةَ وَكُلَنْ لِلْعِلْمِ حَدِيرَ واعِ عَلَى فَيْ المَعْفُطُ وَكُلْنَ لِلْعِلْمِ حَدِيرَ واعِ وَالْكَوْنُ يَا فَتَى مُركَبَا وَلَا قَتَى مُركَبَا وَذَاكَ فِي التَمَثِيْسِلِ حَيْثُ رُكِّبَا

267- وَقَدْ أَقَى المجازُ فِي الإِسْنَادِ
فَافْهُمْ بَلَغْتَ غَايَدَةَ المُرَادِ
258- وللسكلام فِيْهِ فَنَّ أَخْرُ
فَاقْنَعْ هُنَا بِمَا بِهِ نَقْتَصِرُ
268- وَإِنْ تَرَدَّدَ السكلامُ يَا فَتَى
بَسِيْنَ مَجَازٍ واشتراكٍ ثَبتَ المَعْدُ واشتراكٍ ثَبتَ المَعْدُ وَإِنْ تَسَرِدُ عَلَى المجازِ يُحْمَلُ واشتراكٍ ثَبتَ المَعْدُ واشتراكٍ ثَبتَ المَعْدُ واشتراكٍ ثَبتَ المحازِ يُحْمَلُ والمُعْدُ والمَعْدُ والمُعْدُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمُعْدُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمَعْدُ والمُعْدُ والمُعْدُ والمُعْدُ والمُعْدُ والمُعْدُ والمُعْدُ والمُعْدُ والمَعْدُ والمُعْدُ والمُعْدُودُ والمُعْدُودُ والمُعْدُودُ والمُعْدُ والمُعْدُودُ و

فَصْلُ فِي الأَمرِ وَالنَّهُي الْمَرِ وَالنَّهُي الْمَرِ وَالنَّهُي الْمَرِ الصيغةِ قُولُ القَائِلِ لِغِلَيا خُلُو الْفَعَلِيا خُلُو الْفَعَلِيا خُلُو الْفَعَلِيا خُلُو الْفَعَلِيا خُلُو الْفَائِلَ الْمَعَ الْمَلَى عِلَا الْفَعَى وَحَصِّلَهُ الْمَعَ عَلْمُ وَعَلَمُ اللّهِ عَلَى الْفَتَى وَحَصِّلَهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

204- ثُمَّ امتنانٍ بَعْدَهُ إِكْرَامُ

204- ثُمَّ امتنانٍ بَعْدَهُ إِكْرَامُ

200- ومثلُهُ التعجيرُ والتَّسْخِيرُ

وهكذا التَّلْهِيفُ والتَّسْخِيرُ

207- والإلتِمَاسُ وكذا التَّعْجِيْبُ

والإعتبارُ وكذا التَّعْجِيْبُ

والإعتبارُ وكذا التَّعْجِيْبُ

207- ومثلُهُ التفويضُ والمَشُورَهُ

والإذن والإباحيةُ المَشقُورَهُ

والإذن والإباحيةُ المَشقُورَهُ

208- وهكذا التَّصْيِيرُ ثُمَّ التَّسْوِيَهُ

فَهَاذِهُ الجُمْلَةُ فِيْهَا وَافِيَكُهُ

أولَهَا الْجَميعِ إلاَّ

27- واختلفت أقْ وَالهُمْ فِيْ الأَمْرِ
فَقِيْ لَ لِلْوُجُ وْ بِعَ حَدَ الْحَظْرِ
27- وقيلَ بِلْ يكونُ لِلْإِبَاحَةِ
وقيلَ بِالْوَقْفِ بِلَا مَحَالَةِ
وقيلَ بِالْوَقْفِ بِلَا مَحَالَةِ
وقيلَ بِالْوَقْفِ بِلَا مَحَالَةِ
وقيلَ بِالْوَقْفِ بِلَا مَحَالَةِ
وقيلَ بِالنفصيلِ فِي الأَقْوَالِ
وقيلَ بالتفصيلِ في الأَقْوالِ
وهْوَ اختيارُ الحُجَّةِ الغَرَالِيْ
27- هذا وَلا يَدلُّ فِي المختارِ
حَقَّ على المَدرَّةِ والتَّكُررِ
كَمَا رَوَى الجُلُّ مَن الأَشْيَاخِ
كَمَا رَوَى الجُلُّ مَن الأَشْيَاخِ
الله قرائنِ هُنَا اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللهُ قَالَةُ لَاللهُ اللهُ وَاللهُ قَالِمُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

273 - والأمر لِللَّذاء لَا يَسْتَلْزِمُ
المَسرَ القَصْا وَإِنَّمَا قَدْ يُعْلَمُ
274 - ذَلِكَ مِنْهُ بِدَليلٍ ثَانِ
فافهمْ فقدْ بَالغَتْ في البَيَانِ
274 - تكريرُهُ بِحَرْفِ عَطْفٍ فانتَبِهُ
مُسؤَثِّرٌ تَكَرُلمَ عُطْفٍ فانتَبِهُ
مُسؤَثِّرٌ تَكَرُلمَ الْمَعْمُورِ بِهُ
اللَّهُ مَل إِذَا مَا وَرَدَا
اللَّالِمَا يُعْطَفِ
وَلَمْ يَكُن قَطُّ بِشرِطٍ قُيِّدا

١٧٧- وَوَاجِبُ تَحْصِيْلُ مَا لَيْسَ يَتِمْ

إلَّا بِهِ تَحَتُّمًا كَمَا عُلِمْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الْعَكْمُ اعْلِمْ اللَّعَلَى اللَّهُ العَكْمُ الْحَقْ عَنْ ضِدَّهِ وَمِثْلَهُ العَكْمُ الْحَقْ الْحَكْمُ الْحَقْ الْحَلْقُ الْحَكْمُ الْحَقْ الْحَلْقُ اللَّهُ الْحَكْمُ الْحَقْ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُل

حَقِيْ لَ بَ لُ عَلَى الفَ سَادِ دَلَّا وَ وَقِيْ لَ اللَّهِ الفَ الفَ الفَ الْحَامُ الْمُ اللَّهُ أَصْلاً وَقِيْ لَا يَسِدُلُ قَسِطُ أَصْلاً وَلا العَامُ لَفْظُ شَامِلُ مُسْتَغْرِقُ لِللَّهِ العَلْمَ ايَسْطُحُ حَيْثُ يُظلَقُ لَكُ اللَّهِ وَلا المَحْ مِنْ دُونِ تَعْيِيْنٍ لِمَدَلُولٍ وَلا العَلَّمَ اللَّهُ المَحْ القَلْمُ وَلا العَلَّمَ اللَّهُ القَلْمُ اللَّهُ العَامِ العَامِ العَامِ العَامِ العَامِ العَامِ العَامِ العَامِ العَامِ وَالنَّ تُرِدْ مَعرفَ التَّخْ صِيْصِ فَا التَّخْ صِيْصِ فَا التَّذُ صِيْصِ فَا التَّذَ صِيْصِ فَا التَّالِ وَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ التَّذَ صِيْصِ فَا التَّالِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٨٤- وَلِلْعُمُ وَمِ يَا فَتَى أَلْفَاظُ كَثِيبَ مِرْةً عَسَدَدَهَا الْحُفَّا الْخَفَّا الْحُفَّا الْحُفَّا الْحُفَّا الْحُفَّا الْحُفَّا الْحُفَّا الْحُفَّا الْحُفَّا الْحَمُّومِ فَكَا مُعرف قِم الْحَرْضُ عَلَى مَعرف قِهِ الْعُمُ وْمِ فَا السِّيفْهَامِ كَمَّا السِيم شرطِ وكذا السيفههام كَمَانُ وَمَا صَنَعْتَ يَا غُلَامُي كَمَانُ وَمَا صَنَعْتَ يَا غُلَامُي الْمُكَارِ حيثُ يَنْتَفِيْ كَمَانُ وَمَا صَنَعْتَ يَا غُلَامُي كَمَانُ وَمَا صَنَعْتَ يَا غُلِمُ يَلْمَ عَلَى اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ وَلَا اللّهُ فَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْعُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

٥٠٥ - وَذِكْرُ حُثِ مِ صَادرٍ لِجُمْلَةِ
٥٠٥ - فَإِنَّ لَهُ بِ ذَكْ رِهِ لِبَعْ ضِهَا فِي مَ رَوَّةِ
٥٠٥ - فَإِنَّ لَهُ بَ مَا كَمَا قَامَ بِذَاكَ النَّ صُّ
٥٠٥ - ومِثْلَ هُ جَاءَ بِ لَا إِبْهامِ
٥٠٥ - وُكُلُّ مَا خُصِّصَ إِمَّا مُتَّ صِلْ
لا يَستقلُّ أبيدًا أوْ مُنْفَ صِلْ
٢٠٥ - وَأُوّلُ المتَّ صِلِ الإستِثْنَا
كَفَامَ تِ النِّ سُوةُ إلا لُبْ نَي 
٢٠٥ - وَهْ وَ الَّذِيْ أُخرجَ مما عُدِدا
بنح و إلا في اعتبرهُ أبيدا

٥٠٨ - وَبَعْدَهُ الشرطُ كَإِنْ دَخَلْتِ
٥٠٥ - والشرطُ والجيزاءُ قَدْ يَتَّحِدَا
٥٠٥ - والشرطُ والجيزاءُ قَدْ يَتَّحِدَا
٥٠٠ - وَذَاكَ فِيْهِ قِيسِهِ قِيسَامُ
٥١٠ - وَذَاكَ فِيْهِ قِيسِهٍ قَلَسِهُ أَقْسَامُ
٥١٠ - وَبَعَدَهَا يا صاح في العدِّ الصَّفَهُ
٥١٠ - وبعدها يا صاح في العدِّ الصَّفَهُ
٥١٠ - وَبَعْدَهَا الغَايَةُ كَالْإِسْتِثْنَا
٥١٠ - وَبعَدَهَا الغَايَةُ كَالْإِسْتِثْنَا
٥١٠ - وبعدهُنَّ بَدَلُ البعضِ كَما
مُعَدَهُنَّ بَدَلُ البعضِ كَما
ألحقَهُ بِتِلْكَ بَعضُ العُلَمَا

٥١٥ - ومَنعُ وا تراخيَ الإستْ ثَننَا فِي كُلِّ حالٍ خَارِجًا وذِهْنَا فِي كُلِّ حالٍ خَارِجًا وذِهْنَا ٥١٥ - فَالَا يَصِحُ فيهِ ذَاكَ إِلاَّ قَادَ دَلَّا قَادُ دَلَّا عَادُ وَ تَانفُسٍ كَمَا قَدْ دَلَّا ٥١٥ - أو بَلْعِ رِيْتٍ وكذا سُعَالِ وَقِيْلَ بَلْ صَحَّ بِلَا إِشْكَالِ وَقِيْلَ بَلْ صَحَّ بِلَا إِشْكَالِ وَقِيْلَ بَلْ كَثْرِ والمُساوِيْ
٥١٥ - واستَثْنِ للأكثرِ والمُساوِيْ
٥١٥ - وهُو مِنَ الإِثبَاتِ يأتي نَفْيَا
كَمَاءُ أَلْ الْعُلَمَا الْأَثْبَاتُ
٥١٥ - وهو مِنَ النَّفْي كَذَا إثْبَاتُ
كَمَاء حَكَاهُ العُلَمَا الأَثْبَاتُ

٥٢٠ وَهْ وَ يَعُ ودُ عِنْ دَ أَه لِ المعرفَ هُ إِنْ جاء بَعْدَ الجُمَلِ المُتْعَاطِفَ هُ ١٢٥ - إِلَى الجَمِيْعِ حيثُ لَا قرينه مَعْلُوم ـــ ةَ تك ـــ ونُ لَا مَعْنُونَــ هُ مَعْلُوم ـــ ةَ تك ـــ ونُ لَا مَعْنُونَــ هُ ١٢٥ - وقد تَنَاهَى القولُ في المَتَصِلِ وَحُـــ قَ أَنْ نَــ شَرَعَ في المُنْفَ صِلِ وَحُـــ قَ أَنْ نَــ شَرَعَ في المُنْفَ صِلِ ١٣٥ - وَهْ وَ كتابُ اللَّـهِ ثُـمَ السُنَّهُ وَبَعْدَهَا الإجماعُ يا ذَا الفِطْنَـ هُ وَبَعْدَهَا الإجماعُ يا ذَا الفِطْنَــ هُ مَــ ذَا هُــوالمُنْ فَــصِلُ المَعْلُــ ومُ هَـــ ذَا هُــوالمُنْ فَــصِلُ المَعْلُــ ومُ المَعْدُ ومُ المَعْدُ ومَ المَنْ عَن كتابٍ يَا فَـــ قَــ دُ ثَبَتَــا أَوْسُـــ نَة بِمِثْلِـــ هِ قَـــ دُ ثَبَتَــا أَوْسُـــ نَة بِمِثْلِـــ هِ قَـــ دُ ثَبَتَــا أَوْسُـــ نَة بِمِثْلِـــ هِ قَـــ دُ ثَبَتَـــا أَوْسُـــ نَة بِمِثْلِـــ هِ قَــــ دُ ثَبَتَـــا أَوْسُـــ نَة بِمِثْلِـــ هِ قَـــ دُ ثَبَتَـــا أَوْسُـــ نَة بِمِثْلِـــ هِ قَـــدُ ثَبَتَـــا أَوْسُـــنَة بِمِثْلِـــ هِ قَـــدُ ثَبَتَـــا أَوْسُـــنَة بِمِثْلِـــ هِ قَـــدُ ثَبَتَـــا أَوْسُـــنَة بِمِثْلِـــهِ قَـــدُ ثَبَتَـــا أَوْسُـــنَة بِمِثْلِـــهِ قَـــدُ ثَبَتَـــا أَوْسُـــنَة بِمِثْلِـــة قَــدُ شَبَـــــــــة أَوْسُـــــــة بَـــة بَــــــــــــــــة أَوْسُــــــة بَلَـــة بَـــة بَـــــة أَلَاهُ فَــــــــــة أَلَاهُ فَـــــة بَــــــة أَلَاهُ الْمَعْلَـــــة بَـــــــة أَلَاهُ فَـــــــــــة أَلَاهُ فَـــــة أَلَاهُ الْمُحْلُــــة أَلَاهُ فَـــــــة أَلَاهُ فَـــــة أَلَاهُ فَـــــة أَلَاهُ فَـــــــة أَلَاهُ فَــــــة أَلَاهُ فَـــــــة أَلَاهُ فَــــــة أَلَاهُ فَـــــة أَلَاهُ فَــــــة أَلَاهُ فَــــــة أَلَاهُ فَـــــة أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَلِهُ أَلَاهُ أَلَا

٥٦٥ - وَهَكَذَا الْمَعْلُ وِ اللَّذِيَّ الْجَملَةِ فَاسْتَغْنِ عَنْ تَفْصِيْلِهَا بالجملَةِ فَاسْتَغْنِ عَنْ تَفْصِيْلِهَا بالجملَةِ مِسْنَ الأحاديث بغيرِ مَسْنِ مِسْنَ الأحاديث بغيرِ مَسْنِ مِحَازَ أَنْ تُخَصصَ الإِرَادةِ عَسرَ عُمُ وَمِ الشَّرِعِ لِلْإِفَادَةِ عَسرَ مُ العمومُ أبدًا لاَ يُقْصَرُ وَمِ العمومُ أبدًا لاَ يُقْصرُ وَمِ العمومِ أبدًا لاَ يُقْصرُ وَمِ العمومِ أبدًا يُؤْثَرُ وَسِمَا العمومِ العمومِ أبدًا اللهُدى المُحدَى العمومِ العمومِ أبدًا اللهُدى المُحدَى المُحدَى العمومِ وَلا تَقْدِيدُ مِمَا المُحدَى المُحدَى المُحدَى العمومِ وَلا تَقْدِيدُ مَا يُؤْمَلُ المُحدَى المُحدَى المُحدَى المُحدَى المُحدَى المُحدَى المُحدَى العمومِ وَالمَعْدِي العمومِ وَالمَعْدِيمَا المُحدَى العمومِ وَالمَعْدِيمَا المُحدَى المُحدَى المُحدَى المُحدَى المُحدَى المُحدَى المُحدَى المُحدَى العمومِ وَالمَعْدَى المُحدَى الم

٥٣٥ - والعامُ إِن خُصِّصَ فَه وَ يَا فَتَى
حَقِيْقَةُ فَيْما بِتِي قَدْ ثَبَتَا
٥٣٥ - وَأَنَّهُ يَصِحُ تَخْصِيْصُ الخبَرْ
٥٣٥ - والعَامُ والخاصُ إِذا تَعَارَضَا
٤٥٥ - والعَامُ والخاصُ إِذا تَعَارَضَا
٤٥٥ - وَأَنَّهُ يُعْمَلُ بالمُتْأَخِّرِ
١٤٥ - وَأَنَّهُ يُعْمَلُ بالمُتْأَخِّرِ
١٤٥ - وَاطْرَحْهُما يا صاح عِنْدَ الجِهْ لِ
١٤٥ - وَاطْرَحْهُما يا صاح عِنْدَ الجِهْ لِ
١٤٥ - هذا وقد قالَ الإمامُ الشَّافِعِيْ
١٤٥ - هذا وقد قالَ الإمامُ الشَّافِعِيْ
عُمَلُ بالخاصِ بغيرِ مَانعِ

٥٣٨- في كُلِّ مَا يَتْنَاوَلُ الخاصَ كَذَا يُعْمَالُ بالعامِ فَالَا نِلْتَ أَذَى ٥٣٩- فِيْمَا عَدَا الخاصَ عَلَى مَا ذُكِرَا تقَادَّمَ الخاصَ عَلَى مَا ذُكِرَا تقَدَّمَ الخاصِ صُلَّامٌ مَّا خَرَا ٥٤٠- أَمْ جُهِلَ التَّارِيخُ يَا ذَا الفَهمِ فَخُدْ بِمَا أَقُولُهُ عَنْ عِلْمِ

## بَابُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ

٥٤١ - وَكُلُّ مَا دَلَّ بِمَعْنَى شَائِع في جَنْسِهِ حَقَّا بِغَيْرِ مَانِع في جِنْسِهِ حَقَّا بِغَيْرِ مَانِع
 ٥٤٢ - فَإِنَّا لُهُ المُطلَقُ والمقيَّدُ
 خِلافُهُ فاحرِصْ عَلَى مَا يُورَدُ

٥٤٣- وَالقَوْلُ فِي المُطْلَقِ والمَقَيَّدِ

كَالعَامِ والخَاصِ بِللاَ تَسرَدُّدِ

٥٤٥- والقولُ فِيْهِمَا إِذَا مَا وَرَدَا

وفي الحُصْمِ حَالَ كُونهِ مُنفَرِدًا

وه ٥٤٥- فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِالتَّقِييْدِ

فَا فَتُعْ بِمَا قُلْتُ بِلاَ مَزِيْدِ

فَا فَتَعْ بِمَا قُلْتُ بِلاَ مَزِيْدِ

عُحْكَمُ بِالتَّقِيدِ فِيْمَا فَكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُعَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## باب المجمل والمبين

989- والقَوْلُ فِي المجملِ والمبَيَنِ
متَّضِحُ لِكُلِّ حَبْرٍ مُتْقِنِ
٥٥- فَكُلُّ ما لَا يُفْهَمُ المُرادُ
منْ هُ عَلَى التَّفْ صِيْلِ إِذْ يُسرَادُ
٥٥- فَذَلِكَ المُجْمَلُ والمَبَيَّنُ
خِلَافُ هُ كَمَا بِهِ يُبَيِّنُ وَكَمَا بِهِ يُبَيِّنُ وَلَافُ هُ كَمَا بِهِ يُبَيِّنُ وَكَمَا بِهِ يُبَيِّنُ وَكَمَا بِهِ يُبَيِّنُ وَهُ وَما تَحَصَّلَا
وم- أَمَّا البيانُ فهو ما تَحَصَّلَا
بِهِ المرادُ من خطابٍ أُجْمِلًا
وصحَّ بالأدلةِ السمعيَّةُ وصحَّ بالأدلةِ السمعيَّةُ وصحَّ بالأدلةِ السمعيَّةُ ومثلُهُ العَقْلِيَّةُ المَّعْقِيَةُ السَّمِعِيَّةُ السَّمِعِيَّةُ السَّمِعِيَّةُ السَّمِعِيَّةُ السَّمُعِيَّةُ السَّمُعِيَّةُ السَّمِعِيَّةُ السَّمُعِيَّةُ السَّمُعِيَّةُ السَّمُعِيَّةُ السَّلَا العَقْلِيَّالَةُ السَّمُ العَقْلِيَّالَةُ المَّالِّ العَقْلِيَّالِيَّالَةُ الْمَعْلِيَّالَةُ الْمَعْلِيَّةُ السَّلِيَّةُ الْمَعْلِيَّةُ السَّلِيَةُ الْمَعْلِيَّةُ الْمَعْلِيَّةُ الْمَعْلِيَّةُ الْمَعْلِيَّةُ الْمُعْلِيِّةُ الْمَعْلِيَةُ الْمَعْلِيِّةُ الْمَعْلِيِّةُ الْمَعْلِيِّةُ الْمَعْلِيْلِيِّةُ الْمَعْلِيِّةُ الْمَعْلِيِّةُ الْمَعْلِيِّةُ الْمَعْلِيِّةُ الْمَعْلِيِّةُ الْمَالِيَّةُ الْمَعْلُولِيِّةً الْمُعْلِيِّةُ الْمِثْلُونِ الْمَالُونِ الْمَعْلِيْلِيْمُ الْمُعْلِيِّةُ الْمَعْلِيِّةُ الْمَعْلِيِّةُ الْمَعْلِيْلِيْمُ الْمَعْلِيِّةُ الْمَعْلِيْلِيْمُ الْمُعْلِيْلِيْمُ الْمُعْلِيْلِيْمُ الْمُعْلِيْلِيْمُ الْمُعْلِيِّةُ الْمِنْلُونُ الْمُعْلِيْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُؤْمِنِيِّةُ الْمُنْلِيْمِ الْمَعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمُ الْمُعِلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمُ الْمُعِلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعِلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْ

٥٥٥- وَشُهْرَةُ البيانِ ليْسَتْ تَلْزَمْ
٥٥٥- وَصَحَّوا التعليقَ بالمدحِ مَتَى
٥٥٥- وَصَحَّوا التعليقَ بالمدحِ مَتَى
٥٥٥- وَصَحَّوا التعليقَ بالمدحِ مَتَى
٥٥٥- وَهَكَذَا فِيْ قُبْحِهِ بِالذَّمِّ
٥٥٥- وَهَكَذَا فِيْ قُبْحِهِ بِالذَّمِّ
٥٥٥- والجمعُ إِن نُكِّرَ للإجمالِ
فَخُدُ بما أُوضَحتُه عَنْ فَهْمِ
٥٥٥- والجمعُ إِن نُكِّر للإجمالِ
فَيْهُ كَمَا قَدْ جَاءَ فِيْ الأَقْولِلِ هِمَالُهُ عَلَى الأَقَدِ وَالِلْ عَمَا يُفَحَمَلُ وَهُمَو وَثلاثَةً كَما يُفَصَلُ وَهُمَو وَثلاثَةً كَما يُفَصَلُ وَهُمَو وَثلاثَةً كَما يُفَصَلُ وَالرَفِعِ للخطَا وللنِّسْيانِ

٥٦٠ وَغُسُو ذَاك لَا صَلِماةً إِلَّا وَكُلِّ عالمٌ خُصصَ حيث دُلَّا وكلِّ عالمٌ خُصصَ حيث دُلَّا ٥٦١ وَمِثْلُ هُ الأعمالُ بالنَّيَّاتِ كَمَا هُمو المُخْتَارُ للثَّقَاتِ كَمَا هُمو المُخْتَارُ للثَّقَاتِ ٥٦٥ - ثُمَّ البيانُ قَطُّ لا يُوَخَّرُ عن وقتِ حاجةٍ على مَا ذَكَرُوا عن وقتِ حاجةٍ على مَا ذَكَرُوا تَكُل هُ التَّخْصِيصُ إِذْ يَسْتَلْزِمُ عَن وقتِ حاجةٍ بلى مَا ذَكَرُوا تَكُل هُ التَّخْصِيصُ إِذْ يَسْتَلْزِمُ عَن وقتِ حاجةٍ على مَا ذَكَرُوا تَكُل هُ التَّخْصِيصُ إِذْ يَسْتَلْزِمُ عَن وقتِ حاجةٍ على مَا ذَكَرُوا تَكُل عَن وقتِ عالِمُ يَعْلَى مَا لَا نَعْلَ مَا عَنْ رَمَن الخِطَابِ قَدْم وَالنَّا عَنْ عَنْ زَمَن الخِطَابِ فَحَل الزَّر عَن الخِط الِ فَحَل المَّر والنَّه في ويكفي مَنْ سَمِعْ فَي الأَلْبَانِ حُكْمٍ قَد شُرعُ عَنْ بَيَانِ حُكْمٍ قد شُرعُ قد شَرعُ قد شَرعُ عَنْ بَيَانِ حُكْمٍ قد شُرعُ قد شُرعُ قد شَرعَ اللَّه المَا اللَّه عَنْ بَيَانِ حُكْمٍ قد شُرعُ قد شُرعَ اللَّه اللَّهُ عَنْ بَيَانِ حُكْمٍ قد شُرعُ قد شُرعُ قد شُرعُ قد شُرعَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ بَيَانِ حُكْمٍ قد شُرعُ قد شُرعَ اللَّهُ الْمَكْمُ والنَّهُ عَنْ بَيَانِ حُكْمٍ قد شُرعُ قد شُرعُ قد شُرعُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللْمُنْ عَنْ بَيَانِ حُكْمٍ اللَّهُ الْمُعْمَ اللْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ اللْمِنْ عَلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللْمُعْمُ الْمُعْمُ اللْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللْمُعْمُ الْمُعْمُ ا

- 077 - وَلاَ يَجُورُ ذَاكَ فِي الأَخْبَارِ

الظّاهِرُ وَالمُؤَوَّلُ وَالتَّافِيلُ

الظّاهِرُ وَالمُؤَوَّلُ وَالتَّافِيلُ

٥٦٥ - قد يُطْلَقُ الظاهرُ فاعْلَمْهُ عَلَى

٥٦٥ - قد يُطْلَقُ الظاهرُ فاعْلَمْهُ عَلَى

٥٦٥ - أَمَّا المُوَوَّلُ فَمَا يُرَادُ

إِلَّهُ طَاهرٌ مُرادُ مَعرفة التَّاوْيِيلِ

ويد خِلَافٌ ظَلَاهِمُ عَلَى التَّقْصِيلِ

ويد خِلَافٌ ظَلِاقِيْنِ لِ

وأن تُردُ معرفة التَّاوْيِيلِ لِي فَهَا التَّقْفُ صِيلِ

فَهَاكُ رَسْمَهُ عَلَى التَّقْفُ صِيلِ

مُلَا اللَّهُ طُولِ اللَّهُ عَلَى المَجَازِ مَعرف اللَّهُ اللَّهُ المَعَلِيلِ المَجَازِ مَعرف اللَّهُ عَلَى المَجَازِ مَعرف اللَّهُ عَلَى المَعَلَى المَعَلَى اللَّهُ عَلَى المَعَلَى المَعَلَى اللَّهُ عَلَى المَعَلَى اللَّهُ عَلَى المَعَلَى المَعَلَى المَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المَعَلَى اللَّهُ عَلَى المَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمَعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُ

٥٧٥ - وذَاكَ لِلْقَرِينَ ـــ قِ العقليَّ ـــ قِ وغيرِها يَاصَاحِ كَالْحَالِيَّةِ وغيرِها يَاصَاحِ كَالْحَالِيَّةِ ٥٧٥ - وقد يكونُ يا فتى قَرِيبَا وقد يكونُ بَاطِلًا مُتْعَسَّفَا ٥٧٥ - وقد يكونُ بَاطِلًا مُتْعَسَّفَا عن الصوابِ حُكمُ له منحَرِفَا عن الصوابِ حُكمُ له منحَرِفَا ٥٧٥ - أما القريبُ فهو يَكفي فِيهِ أَدنى مسرجِّجٍ لمَسنْ يَدْرِيْكِ أَمَا البعيدُ فهو مُحْتَاجُ إلى أَقْوى مسرجِّجٍ على ما فُصِلًا أَقْوى مسرجِّجٍ على ما فُصِلًا وَقوى مسرجِّجٍ على ما فُصِلًا عند الجَمِيْعِ فليس يُقبَلُ عناعتَيرْ مَا يُنْقَلُ عند الجَمِيْعِ فَاعْتَيرْ مَا يُنْقَلُ

فَصْلُ فِي النَّسْخِ

٥٧٥ - والنسخُ رَسْمُهُ بغيرِ مَنعِ

إزالتَّ للشيلِ حُكْمِ شَرْعِيْ

٥٧٥ - وَذَاكَ بِالنصِّ مَعَ البِرَاخِي

رَيْنَهُمَا نقَلًا عَنِ الأَشْمِياخِ

٥٨٥ - والنسخُ جائزُ على المختارِ

ولو خَلَا عَنْ قِدَمِ الإِشْعَارِ

٥٨٥ - ونسخُ ماقُيّد دَ بالتأبيد ورُاإِذْ لَا حُكْمَ للتَّقْييْد ِ

عَبُ ورُ إِذْ لَا حُكْمَ للتَّقْييْد ِ

٥٨٥ - وجائزً أيضا إلى غيرِ بَدَلُ

والحكم مَعْ تِلَوةٍ بلَا خَلَلْ

-111-

٥٨٣- وواحدٌ منها بِدُونِ الاَخْرِ
عَبْ دَالسَسَّادةِ الأَكَابِرِ
٥٨٤- ونسخُ ما وافَقَ مِنْ مَفْهُ وْمِ
٥٨٥- والأصلُ دونَه كذا مَعْ عَكْسِ
٥٨٥- والأصلُ دونَه كذا مَعْ عَكْسِ
الله يَكُنْ فَحْوَى بغيرِ لَبْسِ
٥٨٥- ومِثْلُ هُ الأَخْفَقُ بالأَشقَّ
والعكسُ جائِزُ بغيرِ فَرْقِ
٥٨٧- ولا يجوزُ نَسْخُ شيءٍ قَبْلَ أَنْ
يُمْكِنَ فِعْلُهُ عَلَى مَا قَدْ عَلَىٰ
٥٨٨- وَكُلُّ مِا زَادَ على العِبَادَهُ
نَسخُ لَهَا فَاحْرِصْ على الإِفَادَهُ

٥٩٩- هـذا إذا لَـمْ يُجْنِ مَا يُسرَادْ
عَلَيْهِ وُونَ ذَلِهِ المُسرَادْ
٥٩٥- والتَّقْصُ مِنْهَا ناسِخُ لِمَا سَقَطْ
١٩٥- والتَّقْصُ مِنْهَا ناسِخُ لِمَا سَقَطْ
١٩٥- وَلَا يَصِحُ نَسْخُ إِجْمَاعٍ وَلَا يَسخُ قِياسٍ فَاعتبرْ مَا أُصِّلاً مِهمَا مَا أُصِّلاً فِيمَا مَا أُصِّلاً فِيمَا هَا مَا يَعِيْمُا مِهمَا هَا لَهُ فَتَارِعِنْ دَالعُلمَا هَمَا وَلاَ يَصِحُ لَنسخُ مَا تَسوَاتَرَا هُمَا طَرِيقُنَا إلى العلمِ بِمَا عَرَرًا عَلْمَا إلى العلمِ بِمَا وَدَرَا عَلَيْمَا الْمُلْتَعَالِهُ العلمِ بِمَا وَدَرَا عَلْمَا المُلْتَعَالِهُ العلمِ بِمَا وَدَرَا عَلْمَا اللهُ العلمِ بِمَا صَكَمَا وَكَمَا وَكَمَا وَكَمَا حَكَمَا وَدَرَا وَدَاللَّهُ العلمُ إلى العلمِ بِمَا وَدَرَا اللهُ العلمِ بِمَا حَكَمَا وَدَرَا المُسْتُ الْمِارِعُ مِمَّا حَكَمَا وَدَرَا السَّارِعُ مِمَّا حَكَمَا وَدَالسَّارِعُ مِمَّا حَكَمَا وَدَالَ المَارِعُ مِمَّا حَكَمَا وَدَالَ المَارِعُ مِمَّا حَكَمَا وَدَالَ المَارِعُ مِمَّا حَكَمَا وَلَيُعُونَا إلى العلمِ مِمَا حَكَمَا وَلِي مَا حَكَمَا وَلَا يَسْتُ الْمِنْ الْعَلْمِ فَيَمَا حَكَمَا وَلَا يَسْتُ الْمِنْ الْمَارِعُ مِمَّا حَكَمَا وَلَا الْمُنْ الْمُؤْمَا حَكَمَا وَلَا الْمُنْ الْمُعْتِلُونَا الْمُلْمُ مُمَّا حَكَمَا وَلَا لَا الْمُنْ الْمُؤْمِقُونَا إلى العلمِ مَا حَكَمَا وَلَا الْمُنْ الْمُلِمُ الْمُنْ الْم

٥٩٥ - ف النصُّ عَنْهُ وَكَذَا إِذَا أَنَّى مَا ثَبَتَ الْمَالُومِ عَلَى مَا ثَبَتَ الْمَالُومِ عَلَى مَا ثَبَتَ ١٩٥ - مُ صَرِّحًا بِ النصِّ ذاك أَوْ لَا ١٩٥ - مُ صَرِّحًا بِ النصِّ ذاك أَوْ لَا فَاعتبرِ النَّاسُخَ بِ ذَاكَ أَصْلَا ١٩٥ - ومثلُ لهُ الأَمَ ارَةُ القَوِيَهُ وَهُ الْمَوْيَهُ وَهُ الْمَعْ تَعارِضِ الأَخب إِ وَهْيَ كَمَا تَعْرِفُهُ الْمُوبِيَّةُ وَهُ وَمَعَ تَعارِضِ الأُخب إِ مِنْ كُلِّ وجْهٍ يَعا أُولِيْ الأَبْ صَارِ مِلْ المَّرْوِيَةِ مِنْ كُلِّ وجْهٍ يَعا أُولِيْ الأَبْ صَارِ عَلَى النَّقِ لِ أَو قَرِينَةٍ مَا النَّقِ لِ أَو قَرِينَةٍ قَوِيَّةً فَويَّ النَّقِ لِ أَو قَرِينَةً فَويَّ النَّقِ اللَّهُ وَيُعَالَى وَعُمْلُ النَّح الْفَقِيلُ الْآحادِ فَيَهَا يُعْمَلُ وخْسِيرُ الآحادِ فَيَهَا يُقْبَلُ

فَصْلُ في الاجتهاد والتَّقْلِيدِ

- الاجتهاد وَهْوَبَدْلُ الوُسْعِ

لِيَحْصُل الظِنُّ بِحُثِمٍ شَرْعِيْ

- 1.7 - ثُمَّ الفقيهُ مَنْ لَهُ أَهْلِيَهُ

وَهِمَّ لَهُ أَهْلِيَهُ

وَهِمَّ لَهُ أَهْلِيَهُ

وَهِمَّ لَهُ أَهْلِيَهُ عَلِيَّ هُ

وَهِمَّ لَهُ أَهْلِيَهُ عَلِيَّ هُ

- 1.8 وَهُ وَ الذي يَسْتَنْبِطُ الاحكامَ الحِكَامَ المُحْكَامَ المَحْكَامَ المُحْكَامَ المُحْكَامَ المُحْكَامَ المُحْكَامَ المَحْكَامَ المُحْكَامَ المَحْكَامَ المُحْكَامَ المُحْكَامَ المُحْكَامَ المُحْكَامَ المَحْكَامَ المُحْكَامَ المُحْكَامَ المُحْكَامَ المَحْكَامَ المُحْكَامَ المَحْكَامَ المُحْكَامَ المُحْكَامَ المَحْكَامَ المُحْكَامَ المُحَدَّ المُحَدَّ المُحَدَّ المُحَدَّ المُحَدَّ المُحَدَّ المُحَدِي المَحْدَانِ المُحَدَّ المُحَدِّ المُحَدَّ المُحَدِي المُحَدَّ المُحَدِّ المُحَدَّ المُحَدَّ المَدَّ المُحَدَّ المَدَّ المُحَدَّ المُحَدِي المُحَدِّ المُحَدَّ المُحَدَّ المُحَدَّ المُحَدَّ المُحَدِّ المُحْدَّ المُحَدَّ المُحَدَّ المُحَدِّ المُحَدِّ المُحَدِّ المُحَدِّ المُحَدِّ المُحَدِّ المُحَدِّ المُحَدِّ المُحْدَّ المُحَدِي المُحَدِّ المُحْدَّ المُحَدِّ المُحْدَّ المُحَدِّ المُحَدِّ المُحْدَّ المُحْدَّ المُحْدَّ المُحْدَّ المُحْدَّ المُحْدَّ المُحْدُمُ المُحْدِي المُحْدَّ المُحْدُمُ المُحْدَّ المُحْدَّ المُحْدَّ المُحْدَّ المُحْدُمُ المُحْدَامُ المُحْدُمُ المُحْدُمُ المُحْدَامُ المُحْدُمُ المُحْدُمُ

- مَعْ عِلْمِهِ بِالنَّحْوِ وَالْمَعَانِي
 واللُّغَةِ الفُّصْحَاءِ والبَيَانِ
 - ثُمَّ أُصولِ الفقهِ والقرآنِ
 والسُّنَّةِ الغَصَرَّاءِ بالإِتْقَانِ

- 1.7 - وَهَكَذَا مَ سَائِلُ الإِجماعِ وَهِيَ يَسِيْرَةٌ بِلَا الْمِتِنَاعِ وَهِيَ يَسِيْرَةٌ بِلَا الْمَتِنَاعِ النهِ تَعَبُّ دِ النهِ قَاللُهُ صطفَى اللهُ صفوصِ اخْتُلِفَ بالاجتهادِ فِي النُّصُوْصِ اخْتُلِفَ بالاجتهادِ فِي النُّصُوْصِ اخْتُلِفَ اللهُ حَوْدُ ذاك أَصْلَا وقيلَ لَا يجوزُ ذاك أَصْلَا وقيل بَالْ يَعِوزُ ذاك أَصْلَا وقيل بَالْوقفِ على ما عُرِفا وقيل بالوقفِ على ما عُرِفا لا قَطْعَ بالوقفِ على ما عُرِفا لا قَطْعَ بالوقفِ على ما عُرِفا الا قَطْعَ بالوقفِ على ما عُرِفا لا قَطْعَ بالوقفِ عَلَى ما عُرِفا لا قَطْعَ بالوقفِ عَلَى اللهُ يَقَيْنَا الحَقْ فِي القطْعِينَا اللهُ يَقَيْنَا الحَقَ فِي القطْعِينَا اللهُ عَلَى اللهُ عَل

معْ واحدٍ يا صَاحِ والمخَالِفُ
 معْ واحدٍ يا صَاحِ والمخَالِفُ
 مهْ عادِلٌ محنا أف المعتهدِ
في حقِّهِ أَيْهِ فَا المقالِدِ في حقِّهِ أَيْهِ فَا المقالِدِ في حقِّهِ إِنَّ كُلَّ مُجْتَهِدُ
عاد فقيلَ فيه إِنَّ كُلَّ مُجْتَهِدُ
فيها مُصيبُ وهو قَوْلُ لم يُفِدْ فيها مُصيبُ وهو قَوْلُ لم يُفِدْ ما يقوله الجمهورُ
من وَحْدَةِ الحَقِّ هُو المشهورُ
من وَحْدَةِ الحَقِّ هُو المشهورُ
عند تَكريرُ النظرُ
عند تَكريرُ النظرُ
عند تَكَرُّرٍ لحادثٍ ظَهَرْ
 عند تَكَرُّرٍ لحادثٍ ظَهَرْ
 البحثُ عن مُخَصَّصٍ ونَاسخِ
البحثُ عن مُخَصَّصٍ ونَاسخِ

الله تُقِنِ تقليد عُنهُ عَلَيْهِ مَعَ التَّمَكُنِ تقليد عُنهُ عَلِيهِ مَعَ التَّمَكُنِ تقليد عُنهُ عِلْمَا وَلُو أَكْثَرَ مِنهُ عِلْمَا وَلِ أَكْثَرَ مِنهُ عِلْمَا وَلِ أَكْثَرَ مِنهُ عِلْمَا وَلِ وَصَحَابيًّا كَذَا أَوْ فِيْمَا وَلَ وَصَحَابيًّا كَذَا أَوْ فِيْمَا مِنَ الأَحكامِ وَلَي صَلَّهُ السِّهِ عَنْ سَائِر الأَنْسامِ لِنَفْ سَهِ عَنْ سَائِر الأَنْسامِ اللهَّ التقليد لُه باتَّفَاقِ لِيَعَلَى الإِلْمَالِيَّ وَلَا التقليد لُه باتَّفَاقِ بَعَدَ اجتهادِهِ عَلَى الإِلْمَالَقِ بَعَدَ اجتهادِهِ عَلَى الإِلْمَالَقِ بَعَدَ اجتهادِهِ عَلَى الإِلْمَالِقِ بَعَدَ اللهُ التَّرِ فَعَلَى الإِلْمَالِيقِ بَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاحَدِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاحَدِهُ عَلَى اللهُ وَاحَدِهُ عَلَى اللهُ وَاحَدِهُ اللهُ وَاحَدِهُ اللهُ اللهُ وَاحَدِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَاحَدِهُ اللهُ ا

المناسبة على المناسبة المناسب

- وغيرهِ مشلُ عمومٍ شاملِ
يكونُ في الكلامِ أو مُمَاثِلِ يكرمَا
الله عليه قد وُجِدَتْ في غيرِ مَا
الله عَلَيْهِ في غيرِ مَا
الله عَلَيْهِ في عَلَيْهِ قولُهُ
الله عَلَيْهِ قولُهُ
الله عَلَيْهِ قولُهُ
الله عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

فَصْلُ فِي الثَّقْلِيْدِ

- اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

7٤٧ - مِن كافرٍ أو فاستٍ تَاوَّلَا
وَشَرْطُ أَن يَتَحرَّى الأَكْمَ لَا
حَدَّ لَكُنهُ يَكُونُ مَهْمَا أَمْكَنَا
والحِيُّ أَوْلَى فِيهِ مَسن دُفِنَا
والحِيُّ أَوْلَى فِيهِ مَسن دُفِنَا
والحِيُّ أَوْلَى فِيهِ مَسن دُفِنَا وَرَع والسحِيُّ أَوْلَى فِيهِ مَسن دُفِنَا وَرَع لَمُهُ مِنْ أَوْرَع لَكَ نُمَعَ استِواهُما في السوَرَع لَكَ نُ مَعَ استِواهُما في السوَرَع مَع استِواهُما في السوَرَع فَفِيْهِ وَلَى مَنْ دَاءِ الجَهَالَاتِ السَيِّفَا فَفِيْهِ مِنْ دَاءِ الجَهَالَاتِ السَيِّفَا وَفِيْهِ مِنْ دَاءِ الجَهَالَاتِ السَيِّفَا رَبْسٍ كَمَا بِنَالِكُلِّ بِلَا لَكُلِّ بِلَا النَّسُّ جَلَلا النَّسُّ جَلَا الأَخذِ بِقَوْلِ مُجْتَهِدُ مَع الأُخذِ بِقَوْلِ مُجْتَهِدُ مُعَى الأُخذِ بِقَوْلِ مُجْتَهِدُ وَعَرَمْ عَلَى الأَخذِ بِقَوْلِ مُجْتَهِدُ وَعَرَمْ عَلَى الأُخذِ بِقَوْلِ مُجْتَهِدُ وَعَمَدِيتَ واعتَمِدُ وَعَرَمْ عَلَى الْأُخذِ بِقَوْلِ مُحْتَهِدُ وَاعتَمِدُ وَاعتَمِدُ وَاعتَمِدَ وَاعتَمِدُ وَاعتَمِدَ وَاعتَمِدُ وَاعْتَمِدُ وَاعْلَى الْمُعَدِيتَ واعتَمِدُ وَالْمُؤْلِي وَاعْتَمِدُ وَاعتَمِدَ وَاعتَمِدُ وَاعْلَمْ وَاعْلَى الْمُعْذِيتَ واعتَمِدُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمْ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمْ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمْ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَلَا الْمُعْدِينَ وَاعْلَمْ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمْ وَاعْلَم

- روفي وُجُوبِ مِ خِلَافً يُسرْوَى
العَتمِدِ الحَقَّ وحُدْ بِالْأَقْوَى
العَتمِدِ الحَقَّ وحُدْ بِالْأَقْوَى
المَّاتِقَالُهُ مِنْ بعدِ مَا
المَّاتِقِ مُلْتَزِمَ اللَّهُ مِنْ بعدِ مَا
السَّعِلِ فِيْ مَذْهَبِ مِ مُلْتَزِمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّقَطُ رُ
المَّارِقَ المَا كَانَ أَهْ لَا للنَّظُ رُ
مُرَجِّحًا لنف سِه ما قَدْ ظَهَرْ مُمرَجِّحًا لنف سِه ما قَدْ ظَهَرْ مُمرَجِّحًا لنف سِه ما قَدْ ظَهَرْ المَا يَنِيَّ وَقِيْلَ لَا يَلْ بِالشَّروعِ فِي العَمَلُ النِيْسَةِ وَقِيْلَ لَا بِالشَّروعِ فِي العَمَلُ وقيلَ لَا بَلْ بُعِلَ اللَّاسُوالِ وقيلَ لَا بَلْ مُجَلَّدُ السَّوالِ مَلْ فَحَلَّ فَي صَحَدَّةُ الأَقْ وَالِ كَافِ فَحَقِّ فَيْ صَحَدَّةُ الأَقْ وَالِ

- 109 - وَفِيْ الإِمَامَينِ لَهُمْ خِلافُ
مُتَّ ضِحٌ والحِقُ والإِنصافُ
- 170 - تَتَبُّ عُ الأَدِلَّ قِ المروية فُي الأَدِلَّ قَ المروية فُي اللَّهِ الموقية فُي المَّوَلِية فُي المَّوَلِية فُي المَولِية القوية فُي المَولِية القوية في المُقَلِدِ مَا المَينَ قَوْلَينِ بِحُثْمِ واحِدِ مَا المَينَ عَلَى وَجْهِ يكونُ لَهُمَا عَلَى وَجْهِ يكونُ لَهُمَا بَيْنَ قَوْلِينِ بِحُثْمِ واحِدِ بَعِينَ عَلَى وَجْهِ يكونُ لَهُمَا بَعِينَ عَلَى وَجْهِ يكونُ لَهُمَا بَعِينَ فَي فَي وَلِيهِ المَّاتِيةِ المَا المَّاتِقِ المَا المَّاتِقِ المَالِيةِ المَالِيقِ المَالمَالِيقِ المَالِيقِ المَلِيقِ المَالِيقِ ال

- امَّا إِذَا مَا اخْتَلَفَ المَفْتُ ونَ فِيْ حَدِمِ عَلَى طَالِبِ عَلَىمٍ فَاعْرِفِ حَدَمٍ عَلَى طَالِبِ عَلَىمٍ مُلْتَزِمٌ الطَّالِبُ غيرُ مُلْتَزِمٌ الطَّالِبُ غيرُ مُلْتَزِمٌ فَقَيْسَلَ أَخْسَدُهُ بِسَأَوْلَى مَسَا رُسِمْ فَقَيْسَلَ أَخْسَدُهُ بِسَأَوْلَى مَسَا رُسِمْ 177 - وقيلَ بَلْ بِما يَظُنُّ هُ الأَصحْ وَقِيلَ بَلْ بِما يَظُنُّ هُ الأَصحْ وَقِيلَ بَلْ بَلْ يَلْخُسَدُ اللَّخَفِّ وَقِيلَ بَلْ يَلْخُسُدُ بِالأَخْفِ العَسْرَةِ مَسُولَى اللَّطْفِ فِي حَقِّ العبادِ فَالأَشَدُ السَّفَ الرَّشَدُ فَا حُفَظُ هَدَاكَ اللَّسُهُ مَنْهَجَ الرَّشَدُ الرَّشَدُ عَلَى اللَّهُ مَنْهَجَ الرَّشَدُ ولَسِم يحَسَنُ لِأَمْسِرِهِ رَشِيدًا ولَسَم يحَسَنُ لِأَمْسِرِهِ رَشِيدًا ولَسَم يحَسَنُ لِأَمْسِرِهِ رَشِيدًا ولَسَم يحَسَنُ لِأَمْسِرِهِ رَشِيدًا

٦٧١- فَإِنَّـهُ يُقَـرُّ فِي الْحُكِمِ عَلَى مَالَمْ يَكِنْ يَخْرِقُ إِجْمَاعًا جَلَا

**فَصْلٌ في التَّرْجِيْحِ** ٦٧٢ - فَصْلٌ يَعُمُّ القولَ في التَّرْجِيْج

بِكُلِّ قولٍ وَاضحٍ صَحِيْحِ

٦٧٣ - وَهو بِأَنْ تَقْتَرِنَ الأَمارة بكُلِّ ما يَقْوَى به إِشَارَهُ

٦٧٤- بِـهِ عَلَى أَمَـارةٍ مُعَارضَـهُ

أُخرى لَهَا لِكُونِهَا مُناقِضَهُ

٥٧٥ - وَأُوَّلُ التَّرْجِ يْجِ باجْتِهَ ادِ

تَــرْجِيْحُهُمْ بِحَــسَبِ الإِسْــنَادِ

- 7٧٦ - رُجِّحَ بِالْكَثْرَةِ فِيْ رَاوِيْكِ وَعِلْمِكِ بِكُلِّ مَا يَرْوِيْكِ وَعِلْمِكِ بِكُلِّ مَا يَرْوِيْكِ الضَّاطِ أَيضًا والثِّقَهُ فَحُدْ صِفَاتِها هُنَا عُحَقَّقَهُ فَحُدْ صِفَاتِها هُنَا مُحَقَّقَهُ فَحُدْ صِفَاتِها هُنَا مُحَقَّقَهُ فَحُدْ صِفَاتِها هُنَا مُحَقَّقَهُ فَحُدْ صِفَاتِها هُنَا مُحَقَقَهُ فَحُدُ وَى مَا شَعْ الْفِيلِ الْقِصَةِ فِيها قَدْ حَوَى الْقِصَاحِبَ القِصَّةِ فِيها قَدْ حَوَى الْوَصَاحِبَ القِصَّةِ فِيها قَدْ حَوَى الْوَصَاحِبَ القِصَّةِ فِيها قَدْ حَوَى الْوَصَاحِبَ القِصَةِ فِيها قَدْ حَوَى الْوَصَاحِبَ القِصَاحِبَ القِصَةِ فِيها قَدْ حَوَى وَكُونِكِ مُصَاحِبَ القِصَةِ فِيها قَدْ حَوَى وَكُونِكِ مُصَاحِبَ القِصَاحِبَ القِصَابِ اللَّهُ مَكَانَا اللَّهُ عَلَيْمِ الْعُلْمَ الْمُعْلَى اللَّهِ صَاحِبَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ صَاحِبَ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ صَاحِبَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللْهُ عَلَيْمُ اللْهُ عَلَيْمُ اللْهُ عَلَيْمُ اللْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْهُ عَلَيْمُ اللْهُ عَلَيْمُ اللْهُ عَلَيْمُ اللْهُ عَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْمُ اللْهُ عَلَيْمُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْ

المِحَوْفِه يا صاح غيرَ مُلْتَبِسْ لِمَخْفِ مَا يَرْوِيهِ فافهمْ هُ وَقِسْ المَّوايهِ قافهمْ هُ وَقِسْ المَّوايةِ وهك المَّوايةِ عند البُلووغ وانتها والغَايَةِ عند البُلووغ وانتها والغَايَةِ المُسزَكِّي المُسزَكِّي المُسزَكِّي المُسزَكِّي المُسزَكِّي المُسزَكِّي المُسزَكِّي المُسرَكِي المُسرَكِي المُسرَكِي المَسروفِي إذا لم يُرْسِلِ السَّروفِي إذا لم يُرْسِلِ السَّروفِي إذا لم يُرْسِلِ السَّروفِي إذا لم يُرْسِلِ السَّروفِي العدل فَحَقِّقُ وَاعْمَلِ المَّدِي وَالعَدْل فَحَقِّقُ وَاعْمَلِ المَّاعِل المَّعِيمِ عَلَى السَّعِيمِ السَّروفِي المُرْسِلِ المُسلِ وهك ذا المُسسَندُ دُونَ العملِ وهك ذا المُسسَندُ دُونَ المُرْسَلِ وهك ذا المُسسَندُ دُونَ المُرْسَلِ وهك ذا المُسسَندُ دُونَ المُرْسَلِ

ممه - وقيلَ بالعكسِ وقيلَ بَلْ سَوَا فَانظُرْ وَحَقِّفٌ فِيْهِ كُلَّ مَنْ رَوَى انظُرْ وَحَقِّفٌ فِيْهِ كُلَّ مَنْ رَوَى المُنظِ وَكُلُّ مُنْ المَسْمِع وَكُلُّ مُنْ السَّامِع وَكُلُّ مُنْ السَّامِع وَكُلُّ مُنْ السَّامِع وَكُلُّ مُنْ البَّخِ البُخَارِيْ وَمُكذا يُسرَجَّحُ البُخَارِيْ ومُسسِلِمٌ فِي صَحَةِ الأَخْبَارِ ومكذا يُسرَجَّحُ البُخَارِيْ ومُسسِلِمٌ فِي صَحَةِ الأَخْبَارِ ومكذا يُسرِعُ اللَّهُي كَمَا قدرُجِّحَ الأَمرُ على مَا عُلِمَا قدرُجِّحَ الأَمرُ على مَا عُلِمَا مَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا المَا المَا اللَّهُ المَا المُا المَا المُا المَا المَا المُا المَا المَا

النه المنا المحازين هُمَا فَاسَا المَحَازينِ هُمَا فَاسَرَجِّحِ الأقربَ حَدَّمًا مِنْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا عَلَى الصريحُ يَا فَتَى عَلَى سِواهُ فَاعتبِرْ مَا ثَبَتَا رُجِّحَ الخَاصُ عَلَى العَامِ كَمَا رُجِّحَ الخَاصُ عَلَى العَامِ كَمَا وَرُجِّحَ الخَاصُ عَلَى العَامِ لَمَا قَدْ عُمِّمَا وَرُجِّحَ العامُ إِذَا مَا لَمْ يُخَصْ وَالشَّرْطِيْ عَلَى وَرُجِّحَ العامُ إِذَا مَا لَمْ يُخَصْ وَالشَّرْطِيْ عَلَى عَلَى اللهَ يُخصَصَ وَالشَّرْطِيْ عَلَى مَا قَدْ جَلَا مَا يَعْمُومِ مَنْ صِيغِ العُمُومِ مَا فَدْ جَلَا وَاسْعَ العُلُومِ اللهَ فِي عَلَى العُمُومِ اللهَ فِي عَلَى العُمُومِ اللهَ فَيْ عَلَى العُمُومِ اللهَ المُعْمُومِ اللهَ المُعْمُومِ المَالِحُومِ المَّاسِ العَلَى العُمُومِ المَّالِ وَلَاسَعَ العُلُومِ المَّا العُلُومِ المَّا العُلُومِ المَّا الْعُلُومِ المَّالِي العُمْرِمِ مِنْ صِيغِ العُمُومِ المَّا الْعُلُومِ السَّعَ العُلُومِ المَّالِ اللهِ الْعُلُومِ المَّالِ اللهِ الْعُلُومِ السَّعُ العُلُومِ السَّعَ العُلُومِ الْعَلَى الْعُلُومِ الْعُلُومِ الْعَلَى الْعُلُومِ الْعُمُومِ الْعُلُومِ الْعُلُومِ السَّعَ العُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلُومِ الْعُلُومِ السَّعَ العُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلُومِ السَّعَ العُلُومُ الْعُلُومِ السَّعَ العُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلُومِ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعِلْمُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ

٥٦- ورُجِّحَ الإِخْبَارُ عِندَ الناظرِ
 ٥٠٠ وهكذا أهلُ مدينة النَّعِيْ
 ٥٠٠ وهكذا أهلُ مدينة النَّعِيْ
 ٥٠٠ وهكذا الأَعْلَمُ بالتأويلِ
 ٥٠٠ وهكذا الأَعْلَمُ بالتأويلِ
 ١٤٠ وهكذا الأَعْلَمُ بالتأويلِ
 ١٤٠ ومثلُهُ تفسيرُ رَاويْهِ كَمَا
 ١٤٠ ومِثلُهُ تفسيرُ رَاويْهِ كَمَا
 ١٤٠ ومِثلُهُ قرينة التائيرُ
 ١٤٠ ومِثلُهُ قرينة التائيرُ
 ١٤٠ ومِثلُهُ قرينة التائيرُ
 ١٤٠ ومِثلُهُ قرينة التائيرُ
 ١٤٠ ومِثلُهُ قرينة الوفَائُ للقياسِ
 مورن لَا شَائُ ولَا التِبَاسِ

٧١٧- ورَجَّحُوا بِحَسْبِ حُكْمِ الأَصْلِ
مِمَّا سَيَأْتِيْ فاستَمِعْ مَا أُمْلِيْ
٧١٧- بِكَوْنِ حُكْمِ أَصلِهِ قَطْعِيَّا
أَوْ كُونِ حُكْمِ أَصلِهِ قَطْعِيَّا
١٥٧- أَوْ كَانَ لَمْ يُنسَعَ باتِّفَاقِ
مِن دُونِ لَا خُلفِ ولَا شِقَاقِ
٩١٥- ورجَّحُ وا بقو العِلَّةِ فِيْ
حُكْمِ القياسِ فَاعتبرُهُ وَاكْتَفِ
كُكْمِ القياسِ فَاعتبرُهُ وَاكْتَفِ
وُجُودِهَا لِلأَصْلِ حَتْمًا فَاعْرِفِ
وُجُودِهَا لِلأَصْلِ حَتْمًا فَاعْرِفِ
وُجُودِهَا لِلأَصْلِ حَتْمًا فَاعْرِفِ
الْعَلْمَ الْعَلَّةُ أُولِ صَحْبِهَا
الْعَلَّةَ أُولِ صَحْبِهَا
الْعَلَّمَ الْعَلَّةَ أُولِ صَحْبِهَا
الْحُدَرَى فَإِنَّهَا الْعَلَّةَ أُولِ صَحْبِهَا
الْحُدَرَى فَإِنَّهَا الْعَلَّةَ أُولِ صَحْبِهَا
الْحُدَرَى فَإِنَّهَا الْعَلَّةَ أُولِ صَحْبِهَا الْعَلَّةَ أُولِ مَا الْعَلَّةَ الْوَلِيَةِ عَلَى الْعَلَامَ الْعَلْمَا الْعَلَّةُ الْعَلِيمَا الْعَلَّةَ الْوَلِيمَ عَلَيْهَا الْعَلَّةَ الْوَلِيمَ عَلَيْهِا الْعَلَّةُ الْعَلِيمَا الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَقِيمِ الْعَلَّةُ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَةُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلَامُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

٧١٧-أو أَنَّ حُكْمَها يَكُونُ حَظْرَا الْوَجُوبُ فِيْهِ دُونَ الأُخْرَى الْوَجُوبُ فِيْهِ دُونَ الأُخْرَى ١٩٥-أو شَهِدتْ حَقَّا لَهَا الأُصُولُ الْوَنْزِعَتْ مِنْهِا كَمَا تَقُولُ ١٩٥-أو كَوْنُهَا أَكْثَرِهَا أَطْرَادَا مِنْ عَيْرِهَا أَطْرَادَا مِنْ غَيْرِهَا أَطْرَادَا مِنْ غَيْرِهَا مُصَرِّت بها المرادَا ١٧٦-أو كَوَنُهَا يِعِلَلِ الصَّحَايِيْ بِهَا بَعْفَ الْمَعْمَا يِيْ اللَّوْمَا مُصَابِيْ الصَّحَايِيْ بِهَا بَعْفَ المَعْمَا يِيْ اللَّعْمَ الصَّوابِ بِهَا بَعْفَ المَعْمَا يَعْمَا لَمْ الْمَعْمَا يَعْمَا لَمْ الْمُؤْلِدَةُ الْمَعْمَا لِللَّهُ الْمَعْمَا الْمُعْمَا لَمْ الْمُعْمَا لَمْ الْمُعْمَا لَمْ الْمُعْمَا الْمُعْمَا لَهُ الْمُعْمَا لَهُ الْمُعْمَا لَهُ الْمُعْمَا لَهُ الْمُعْمَا لَمْ الْمُعْمَا لَهُ الْمُعْمَا لَمْ الْمُعْمَا لَهُ الْمُعْمَا لَعْمَا لَهُ الْمُعْمَا لَهُ الْمُعْمَا لَهُ الْمُعْمَا لَهُ الْمُعْمَا لَهُ الْمُعْمَا لَهُ الْمُعْمَالِيْ الْمُعْمَا لَمْ لَالْمُعْمَا لَهُ الْمُعْمَا لَمْ الْمُعْمَالِقُولُ الْمُعْمَا لَهُ الْمُعْمَا لَمْ مُنْ الْمُعْمَا لَمُعْمَا لَمُعْمَا لَمْ الْمُعْمَا لَعْمَا لَمْ الْمُعْمَا لَمُعْمَا لَمْ الْمُعْمَا لَمْ الْمُعْمَا لَمْ الْمُعْمَالِقُولُ الْمُعْمَا لَمْ لَمُ لِلْمُعْمَا لَهُ الْمُعْمَالِقُولُ الْمُعْمَالِيْمُ الْمُعْمَالِيْمُ لَعْمَالِمُ لَعْمَالِعُلُولُ الْمُعْمَالِيْمُ لَعْمَالِعُلُمْ الْمُعْمَالِيْمُ لَعْمَالِعُلُمْ لَعْمِيْمِ لَعْمَالِعُ لَعْمَالِعُ لَعْمَالِعُ لَعْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْلِعُ لَعْلَمُ لَالْمُعْلِعُ لَعْمَالِعُ لَعْمَالِعُ لَعْمُ لَعْمَالِعُلُمُ لَعْلِعُلُمُ لَمْ الْمُعْلِعُ لَعْمِلُمُ لَعْمِلِعُ لَمْ لَمُعْلِعُلُمِ الْمُعْلِعُ لَعْمَالِعُ لَعْمَالُمُ لَعْلَمُ لِلْمُعْلِعُلُمُ لَمُعْلِعُلُمُ لَمْ لَمُعْلِعُ لَمْ لَعْلِعُلُمُ لَمُعِلِعُلُمُ لَمُعِلَّمُ لِمُعْلِعُلُمُ لِمُعْلِعُلُمُ لِمُعْلِعُلُمُ لَعْلُمُ لِمُعْلِعُ لَعْلَمُ لَمُعْلِعُلُمُ لَعْلَمُ لِمُعْلِعُلُمُ لَعِلْمُ لَعْلِعُلُمُ لِمُعْلِعُلُمُ لَعْلِعُلُمُ لَعْلِعُلُمُ لَعْلِعُلُمُ لِعُلْمُ لَعْلِعُلُمُ لِمُعْلِعُلُمُ لَعْلِعُلُمُ لَعْلِ

كال- ثُمَّ الشُّبُونِيُّ عَلى ذِيْ العَدَمِ
 وهكذا البَاعِثَ أُ الطَّردِدُ
 وهكذا البَاعِثَ أُ الطَّردِدُ
 حتماعلى الأَمسارةِ المُجَردَدُ
 وكلُّ ذاتِ الطرْدِ والعكسِ عَلى
 وكلُّ ذاتِ الطرْدِ والعكسِ عَلى ما أُصِّلا خِلافِها فَاحْرِضْ عَلى ما أُصِّلا
 وكلُّ مَا اخْتَصَّ بِهَا الطَّرْدُ فَقَطْ مِنْهَا عَلَى مَعْكُوسَةٍ بِللَّا غَلَطْ
 وبُلُّ مَا اخْتَصَّ بِهَا الطَّرْدُ فَقَطْ مِنْهَا الطَّرْدُ فَقَطْ مِنْهَا الطَّرْدُ فَقَطْ مِنْهَا الطَّرْدُ فَقَطْ مَنْهُا الطَّرْدُ فَقَطْ مَنْهُا الطَّرْدُ فَقَطْ مَنْهُا الطَّرْدُ فَقَطْ مَنْهَا الطَّرْدُ فَقَطْ مَنْهُا الطَّرْدُ فَقَطْ مَنْهُا الطَّرْدُ فَقَطْ مَنْهَا الطَّرْدُ فَقَطْ مَنْهُا الطَّرْدُ فَقَطْ مَنْهُا الطَّرْدِيةُ فِي التَّرْجِيْجِ مَنْهَا الطَّرْدِيةُ فِي التَّرْجِيْجِ فَهَا الطَّرْدِيةُ فِي التَّرْجِيْحِ فَهَا الطَّمْ اللَّهُ اللَّيْنُ أَمَّ النَّسِبُ فَهَا اللَّهُ فِيْما أُوْجَبُوا والعقلُ ثُمَّ النَّالُ فِيْما أُوْجَبُوا والعقلُ ثُمَّ النَّالُ فِيْما أُوْجَبُوا اللَّهُ فَيْما أُوْجَبُوا اللَّهُ فَيْما أُوْجَبُوا اللَّ فَيْما أُوْجَبُوا اللَّهُ الْمَالُ فَيْما أُوْجَبُوا الْمَالُ فَيْما أُوْجَبُوا الْمَالِ فَيْما أُوْجَبُوا الْمَالِ فَيْمَا أُوْجَبُوا الْمَالُ فَيْما أُوْجَبُوا الْمَالِ فَيْما أُوْجَبُوا الْحَرْدِيةُ فِي المَّالِ فَيْمَا أُوْجَبُوا الْمَالِ فَيْما أُوْجَبُوا الْمَالِ فَيْمَا أُوْجَبُوا الْمَالِ فَيْمَا أُوْجَبُوا الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُولِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالِ الْمَالُ الْمِنْ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمِالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالْمُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُو

٧٣٠ و كلُّ حَاجِيٍّ عَلَى التَّحْسِينِ
٧٣١ و رُجِّحَ السَّبْرُ على المُنَاسَبَهُ
٧٣٧ و رُجِّحَ السَّبْرُ على المُنَاسَبَهُ
٧٣٧ و هي كَمَا قَدْ ذَكَرُوا عَلى الشَّبَهُ
٧٣٧ و هكذا ترجيحُهم بالقَطْع أَيْ فَا لَيْ يُوجُ و عِلَّهِ لِلْفَرْعِ أَيْفًا ثَابِتَا أَيْ يُوجُ الفَرْعِ أَيْفًا ثَابِتَا بِالنَّسِّ فِي الجُمْلَةِ فَافْهَمْ يَا فَتَى بِالنَّسِّ فِي الجُمْلَةِ فَافْهَمْ يَا فَتَى اللَّهُ عَنْ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ عِلْمِ الْمُؤْعِ أَيْفًا ثَابِتَا اللَّهُ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ عِلْمَ اللَّهُ عَنْ عِلْمَ عَلَيْ عِلَّةٍ فَخُدْ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْ عِلَّةٍ فَخُدْ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْحَيْمِ اللَّهِ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَهُمْ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُمْ وَ

٧٣٧- حَتْمًا على العكسِ فَحَقِّقْ كُلَّ مَا اوْرَدْتُ لهُ مُصَحَّا مُتَمَّمَ الْوَجُوهُ فَهْ يَ لَا تَنْحَصِرُ اللهِ وَهُ فَهْ يَ لَا تَنْحَصِرُ اللهِ فَالْحَدُودِ فَا فَهْ يَ الْحُدُودِ فَاصْغِ هُنَا لِمَا بِهِ نَقْتَصِرُ كَاتِمةٌ فَي الْحُدُودِ مَا يَحَدُودِ اللهَ المُحَدِّدُ فَي الْحُدُودِ اللهَ المُحَدِيْ المُحَدِيْ المُحَدُودَ اللهَ اللهَ المُحَدُودَ اللهَ عَدْرِهِ فَكُنْ بِهِ رَشِيدَا عَدْمُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

إِمَّا حَقِيْهُ وَإِمَّا رَسْمِيْ

٧٤١ - والمعنويُّ عِنْدَ أهل العِلْمِ

الله المالي الم

٧٤٨- يُقْرَنُ بالخاصَةِ عِندَ الطَّالِبِ
مُعَرَّفً الكَاتِبِ
٧٤٩- ون قِصِ الرَّسْمِيِّ مَا كَان بِها
أو بِالبَعِيْبِ عند مَا يَصْحَبُهَا
٧٥٠- وقد أَق بالعَرضِ يَّاتِ الَّيِي عَنْ تَصُّ فِي الجُمْلَةِ بالمَاهِيَّةِ بالمَاهِيَّةِ بِهِ المَّهْ فَي الجُمْلَةِ بالمَاهِيَّةِ بالمَالِّةِ بالمَاهِيَّةِ بالمَاهِيَّةِ بالمَاهِيَّةِ بالمَاهِيَّةِ بالمَاهِيَّةِ بالمَاهِيَّةِ بالمَاهِيَّةِ بالمَاهِيَّةِ بالمَاهِيِّةِ بالمَاهِيَّةِ بالمَاهِيَّةِ بالمَاهِقِيْةِ بالمَاهِيَّةِ بَاللَّهُ باللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ باللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ باللَّهُ باللَّهُ باللَّهُ بَاللَّهُ بَالْمُعُلِقُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَاللَّهُ بَالْمُ بَالْمُعُلِقُ بَاللَّهُ بَالْمُعُلِقُ بَالْمُعُلِقُ بَالْمُعُلِقُ بِعُلِمُ بِعِلْمُ بِعُلِمُ السَامِلُ مِنْ الللللَّهُ بِعُلِمُ السَامِي فِي اللللَّهُ بِعُلِمُ السَامِلِي فَلْمُ السَامِلُ مِنْ اللللَّهُ الللَّهُ بِعُلِمُ السَامِلُ مِنْ اللللْمُ السَامِلُ مِنْ الللللْمُ السَامِلُ مِنْ الللللْمُ الللَّهُ بَاللَّهُ بَالْمُ اللْمُعُلِمُ السَامِ الْمُعُلِمُ السَامِ الْمُعُلِمُ السَامِ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللللْمُ اللْمُعُلِمُ الللللْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللللْمُ اللْمُعُلِمُ الللللْمُ اللْمُعُلِمُ ال

الآن قَدْ تَمَ لَنَا نِظَامُهَا فَالَحُمَدِ فَالْحَمِهِ فَالْحَمِدِ فَالْحَمِدِ فَالْحَمِدِ فَالْحَمِدِ فَالْحَمِي السَّلَامُ النّامِي على السَّلَامُ النّامِي على النّبيّ سيّد الأنسام على النّبيّ سيّد الأنسام ١٧٦٠ مُحَمِد و الله الكِررام أهْد و الله الكِررام أهْد لل التُّقَى الأَئمَّة الأَعْد المَا تمت المنظومة المباركة، ولها شرح في طريقه إلى الطبع إن شاء الله، ويليها متن الكافل لابن بهران الطبع إن شاء الله، ويليها متن الكافل لابن بهران

## متن الكافل

للعلامة محمد بن يحيي بهران بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنَ هُوَ عِلْمٌ بِأَصُولٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتَهَا اللَّفْصِيْليَّةِ وَيَنْحَصِرُ في عَشَرَةِ أَبُوابِ.

## البَابُ الأَوَّلُ: فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَوابِعِهَا

وَهي: الوُجُوبُ، وَالحُرمَةُ، وَالنَّدُبُ، وَالحَرمَةُ، وَالنَّدُبُ، وَالكَرَاهَةُ، وَ الإِبَاحِةُ، وَتُعُرفُ بمُتَعَلَّقَاتِهَا. فَالْوَاجِبُ مَا يُسْتَحَقُّ الشَّوَابُ بِفِعْلِهِ، وَالعِقَابُ فِالْوَاجِبُ مَا يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ، وَالْحَدُوبُ مَا يُسْتَحَقُّ الثَوَابُ بِفِعْلِهِ، وَلا عِقَابَ في ترْكِهِ. وَالمَكْرُوهُ الثَوَابُ بِفِعْلِهِ، وَلا عِقَابَ في ترْكِهِ. وَالمَكْرُوهُ بِالعَكْسِ. وَالمُبَاحُ مَالاً ثوابَ وَلا عِقَابَ في في المَحْرُوهُ في الله عَلَيهِ وَلا عِقَابَ في في الله عَلَيه وَلا عَقَابَ في في الله عَلَيْهِ وَلا عَقَابَ في في المَحْرِهِ وَالمَحْرِهُ وَالْوَاجِبُ مُتَرادِفَانِ وَلا عَلْمَ وَالْوَاجِبُ مُتَرَادِفَانِ وَلا عَلْمَانِ وَلاَ تَرْكِهِ. وَالْفَرْضُ والوَاجِبُ مُتَرَادِفَانِ وَلاَ عَلَيْهِ وَلاَ تَرْكِهِ. وَالْفَرْضُ والوَاجِبُ مُتَرَادِفَانِ وَالْعَلْمِ وَلاَ وَلاَ تَرْكِهِ.

خِلافاً لِلْحَنَفَيَةِ. وَيَنْقَسِمُ الْوَاجِبُ إِلَى فَرْضِ عَيْنٍ، وَفُرْضِ كِفَايَةٍ. وإِلَى مُعَيَّنٍ، وَمُخَيَّرٍ وَإِلَى مُعَيْنٍ، وَمُخَيَّرٍ وَإِلَى مُعَيْنٍ، وَمُخَيَّرٍ وَإِلَى مُعَيْنٍ، وَمُخَيَّرٍ وَإِلَى مُطْلَبِ، وَمُوَقَّبِ وَالْمُسْتَحَبُ مُتَرَادِفَانِ، وَمُوَسَّعٍ. وَ الْمَسْنُونُ أَخَصُّ مِنْهُمَا. وَالصَّحِيْحُ: مَا وَافَقَ وَالْمَسْنُونُ أَخَصُّ مِنْهُمَا. وَالصَّحِيْحُ: مَا وَافَقَ أَمْرَ الشَّارِعِ. وَالبَاطِلُ نَقِيْ ضُهُ. وَالْفَاسِدُ هُو الْمَسْرُوعُ بِأَصْلِهِ، الْمَمْنُوعُ بِوَصْفِهِ، وَقِيْلَ: مُرَادِفُ الْبَاطِلِ. وَالْجَائِزُ يُطْلَقُ عَلَى الْمُبَاحِ، مُرَادِفُ الْبَاطِلِ. وَالْجَائِزُ يُطْلَقُ عَلَى الْمُبَاحِ، مُرَادِفُ الْبَاطِلِ وَالْجَائِزُ يُطْلَقُ عَلَى الْمُبَاحِ، وَعَلَى الْمُسَكُولِ فِيهِ، وَقِيْلَ: فَعَلَى الْمُبَاحِ، فَعَلَى الْمُسْكُولِ فِيهِ، وَالأَدَاءُ مَا فَعَلَى الْمُشَكُولِ فِيهِ. وَالأَدَاءُ مَا فَعَلَى الْمُشَكُولِ فِيهِ. وَالأَدَاءُ مَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ المُقَدَّرِ لَهُ أَوْلاً شَرْعاً، وَالقَضَاءُ مَا فَعِلَ فِي وَقْتِهِ المُقَدَّرِ لَهُ أَوْلاً شَرْعاً، وَالقَضَاءُ مَا فَعِلَ فِي وَقْتِهِ المُقَدَّرِ لَهُ أَوْلاً شَرْعاً، وَالقَضَاءُ مَا سَبَقَ لَهُ فَعِلَ بَعْدَ وَقْتِ الأَدَاءِ السَّتِدْرَاكا لِمَا سَبَقَ لَهُ

وُجوُبٌ مُطْلَقاً. وَالإِعَادَةُ مَافُعِلَ فِي وَقْتِ الأَدَاءِ ثَانِياً لِخَلَلِ فِي الأَوَّلِ.وَالرُّخْصَةُ مَا شُرِعَ لِعُـذْرٍ مَعَ بَقَاءِ مُقْتَضَى التَّحْرِيم. وَ الْعَزِيْمَةُ بِخِلاَفِهَا.

الْبَابُ الثَّانِي فِي الْأَدِلَّةِ

الدَّلِيْلُ: مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيْحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى الْعِلْمِ بِالغَيْرِ، وأَمَّا مَا يَحْصلُ عِنْدَهُ الظَّنُّ فَهُوَ أَمَارَةٌ، وَقَدْ يُسَمَّى دَلِيلاً تَوَسُّعاً. وَالعِلْمُ هُوَ: المَعْنَى المُقْتَضِى لِسُكُونِ النَّفسِ إِلَى أَنَّ مُتَعَلَّقَهُ كَمَا اعْتَقَدَهُ. وَهُـو نَوعَـانِ: ضَرُوريٌّ وَاستِدْلاَلِيٌّ، فَالضَّرُورِيُّ مَالاَ يَنْتَفِي بِـشَكًّ وَلاَ شُبْهَةٍ. وَالإِسْتِدْلاَلِيُّ مُقَابِلُهُ. وَالظَّنُّ: تَجْويزُّ رَاجِحٌ. وَالوَهْمُ: تَجُويزٌ مَرْجُوحٌ. وَالشَّكُّ: تَعَادُلُ التَّجْوِيزَيْنِ. وَالإِعْتِقَادُ هُو: الْجَزْمُ بِالشَّيءِ مِنْ دُونِ سُكونِ النَّفْسِ، فَإِنْ طَابَقَ فَصَحِيْحٌ وَإِلاَّ فَفَاسِدٌ، وَهُوَ الجَهْلُ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى عَدم العِلم.

# فَصْلٌ: والأَدِلَّةُ الشَّرعِيَّةُ

هِيَ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ. وَالإِجْمَاعُ. وَالقِيَاسُ. فَالْكِتَابُ هُو: القُرآنُ المُنَزَّلُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ فَالْكِتَابُ هُو: القُرآنُ المُنَزَّلُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ فَالْكِتَابُ هُو: التَّواتُرُ، وَشَرطُهُ: التَّواتُرُ، فَمَا نُقِلَ آنِ؛ لِلقَطْع بِأَنَّ العَادَةَ تَقْضِيْ بِالتَّواتُرِ فِي تَفَاصِيلِ مِثْلِهِ، العَادَة تَقْضِيْ بِالتَّواتُر فِي تَفَاصِيلِ مِثْلِهِ، وَعَدَرُهُ القِرَاءَةُ بِالشَّوَاذِّ، وَهِيَ: مَا عَدَا القِرَاءَآتِ السَّبْع، وَهِيَ كَأَحْبَارِ الآحَادِ فِي القَرَاءَآتِ السَّبْع، وَهِيَ كَأَحْبَارِ الآحَادِ فِي القَرَاءَآتِ السَّبْع، وَهِيَ كَأَحْبَارِ الآحَادِ فِي

وُجُوبِ العَمَلِ بِهَا. وَالبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنْ أُوّلِ كَلِّ سُورَةٍ عَلَى الصَّحيح. وَالمُحْكَمُ: مَا اتَّضَحَ مَعْنَاهُ. وَالمُتَشَابِهُ: مُقَابِلُهُ، وَلَيْسَ فِي القُرآنِ مَالاَ مَعْنَى لَهُ، خِلاَفاً لِلحَشْوِيَّةِ، وَلاَ القُرآنِ مَالاَ مَعْنَى لَهُ، خِلاَفاً لِلحَشْوِيَّةِ، وَلاَ مَا الْمُرَادُ مِنهُ خِلاَفَ ظَاهِرِهِ مِنْ دُونِ دَلِيْلٍ، مَا الْمُرَادُ مِنهُ خِلاَفَ ظَاهِرِهِ مِنْ دُونِ دَلِيْلٍ، فَا النَّهِ عَلَى المُرْجِنَةِ. وَالسُّنَةُ: قَوْلُ النَّبِيِّ وَعِلافاً لِبَعْضِ المُرْجِنَةِ. وَالسُّنَةُ: قَوْلُ النَّبِيِّ وَفِعْلُ أَوْ وَقَريرُهُ. فَالمَخْتَارُ وُجُوبُ التَّاسِي وَفِعْلُ وَقَالِهِ إِلاَّ مَا وَضَحَ فِيْهِ أَمْرُ الجَيلَّةِ، أَوْ عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ، كَالتَّهَجُّدِ الجَيلَّةِ، أَوْ عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ، كَالتَّهَجُّدِ الْجَيلَّةِ، أَوْ عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ، كَالتَّهَجُّدِ وَاللَّشَعِيةِ وَالتَّاسِّي: هُوَ إِيقَاعِ الفِعْلِ بِصُورَةِ وَاللَّشَعِرِ وَوَجْهِهِ اتّبَاعاً لَهُ أَوْ تَزْكِيَتُهُ كَذَلِكَ، وَعُلِ الغَيْرِ وَوَجْهِهِ اتّبَاعاً لَهُ أَوْ تَزْكِيَتُهُ كَذَلِكَ، وَعُلِ الغَيْرِ وَوَجْهِهِ اتّبَاعاً لَهُ أَوْ تَزْكِيَتُهُ كَذَلِكَ،

 مُتَوَاتِرَةٌ، وَآحَادٌ. فَالمُتَوَاتِرُ: خَبِرُ جَمَاعَةٍ يُفيدُ بِنَفْسِهِ العِلْمَ بِصِدْقِهِ، وَلاَ حَصْرَ لِعَدَدِهِ، بَلْ هُوَ مَا أَفَادَ العِلْمَ الضَّرُورِيَّ، وَيَحْصلُ بِخَبِرِ الفُسَّاقِ وَ الكُفَّارِ، وَقَدْ يَتَوَاتَرُ المَعْنى دُوْنَ الفُسَّاقِ وَ الكُفَّارِ، وَقَدْ يَتَوَاتَرُ المَعْنى دُوْنَ اللَّفْظِ، كَمَا فِي شَجَاعَةِ عَليِّ السَّا، وَلاَ يُفِيدُ حَاتِمٍ. وَالآحَادِيُّ: مُسْنَدُ، وَمُرْسَلُ، وَلاَ يُفِيدُ كَاتِمٍ. وَالآحَادِيُّ: مُسْنَدُ، وَمُرْسَلُ، وَلاَ يُفِيدُ كَانَ عَيْ يَبعثُ الآحَادَ إِلَى النَّواحِي لِتَبليغِ كَانَ عَيْ يَبعثُ الآحَادَ إِلَى النَّواحِي لِتَبليغِ الأَصُولِ، وَلاَ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ البَلُوى عِلماً، وَ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ البَلْوَى عَمَلاً، وَغِيماً الذَّكَرَ، خِلافٌ، وَشَرْطُ قَبُولِهَا كَحَدِيثِ: مَسِّ الذَّكَرَ، خِلافٌ، وَشَرْطُ قَبُولِهَا كَحَدِيثِ: مَسِّ الذَّكَرَ، خِلافٌ، وَشَرْطُ قَبُولِهَا كَحَدِيثِ: مَسِّ الذَّكَرَ، خِلافٌ، وَشَرْطُ قَبُولِهَا

العَدَالَةُ وَ الصَّبِطُ، وَعَدهُ مُصَادَمَتِهَا دَليلاً قَاطِعاً، وَفَقْدُ اسْتِلزَامِ مُتَعَلَّقِهَا الشُّهْرَةُ. وَتَثْبُتُ عَدَالَةُ الشَّهْرَةُ. وَتَثْبُتُ عَدَالَةُ الشَّهْرَةُ. وَقَدْتِهِ حَاكِمٌ عَدَالَةُ الشَّحْضِ بِأَنْ يَحْكُمَ بِشَهادَتِهِ حَاكِمٌ يَشْتَرِطُ الْعَدَالَةَ، وَبِعَمَلِ الْعَالِم بِرِوَايَتِهِ، قِيْلَ: وَيَكْفِي وَاحِدٌ فِي التَّعْدِيلِ وَبِروَايَةِ الْعَدْلِ عَنْهُ. وَيَكْفِي وَاحِدٌ فِي التَّعْدِيلِ وَايَةِ الْعَدْلِ عَنْهُ. وَيَكْفِي وَاحِدٌ فِي التَّعْدِيلِ وَالجَدرج، وَالجَارِحُ أَوْلَى وَإِنْ كَثُورَ الْعَدلُ، وَيَكْفِي الإِجْمَالُ فِيهِمَا مِنْ عَارِفٍ، وَيُقْبَلُ الخَبُرُ وَيَكُفِي الإِجْمَالُ فِيهِمَا مِنْ عَارِفٍ، وَيُوتَدُو مَا خَالَفَ المُخَالِفُ لِلْقِيَاسِ فَيُعْطِلُه، وَيُردَدُ مَا خَالَفَ الْمُحْوَلُ المُعْنَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ المُعْنَى مِنْ عَارِفٍ مَا اللهُ وَيَعْمَلُ وَايَةُ بِالْمَعْنَى مِنْ عَارِفٍ مَا اللهُ وَيَعْمِلُ وَايَةً بِللْمَعْنَى مِنْ عَارِفٍ مَا اللهُ وَايَةُ بِالْمَعْنَى مِنْ عَارِفٍ مَا اللهُ وَايَةِ اللّهُ وَالْمَعْنَى مِنْ فَالْتِ اللّهُ وَلَهُ وَلَا لَوْوايَةُ بِالْمَعْنَى مِنْ فَالْتَ فَالِقِ اللّهُ وَالْمَ وَالْمَعْنَى مِنْ فَالْتِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَعْنَى مِنْ فَالْتِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ وَالْمَعْنَى مِنْ فَالْتِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَعْدَالُ مَا لَعْتَلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمِولُ وَاللّهُ وَلَالْمُعْنَى مَلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْمَالِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي وَكُولُولُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلّهُ وَلَالْمُعْنَى وَلَيْمِ وَلَا مُعْرَادُ وَلِي وَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولِ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِي وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ اللللْمُ وَلِلْمُ وَلِي وَلِلْمُ وَلِلْمُ الللْمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ اللّهُ

الصَّحَابَةِ عُدُولٌ إِلاَّ مَنْ أَبَى عَلَى المَخْتَارِ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ. وَطُرُقُ الرِّوايَةِ أَرْبَعُ: قِرَاءَةُ الشِّيْخِ، ثُمَّ المُنَاوَلَةُ، قِرَاءَةُ التَّلْمِيذِ أَوْ غَيْرِهِ بِمَحْضَرِهِ، ثُمَّ المُنَاوَلَةُ، قَرَاءَةُ التِّلْمِيذِ أَوْ غَيْرِهِ بِمَحْضَرِهِ، ثُمَّ المُنَاوَلَةُ، ثُمَّ الإِجَازَةُ وَمَنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ سَمِعَ جُمْلَةَ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ جَازَتْ لَهُ رِوَايَتُهُ وَ العَمَلُ بِمَا فِيهِ، وَإِنْ لَمُ يَذْكُرْ كُلَّ حَدِيثٍ بِعَيْنِهِ.

تَنْبِيْهُ: الخَبَرُ هُ وَ الْكَلامُ الَّذِي لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ، فَإِنْ تَطَابَقَا فَصِدْقٌ، وَإِلاَّ فَكَذِبٌ. وَيُسَمَّى الخَبَرُ: جُعْلَةً، وَقَضِيَّةً، وَإِذَا رُكِّبَتِ الْجُمْلَةُ فِي دَلِيْلٍ سُمِّيَتْ: مُقَدَّمَةً. وَالتَّنَاقُضُ هُوَ: الْجُمْلَةُ فِي دَلِيْلٍ سُمِّيَتْ: مُقَدَّمَةً. وَالتَّنَاقُضُ هُوَ: الْجُمْلَةُ فِي دَلِيْلٍ سُمِّيَتْ: مُقَدَّمَةً. وَالإَنْبَاتِ، بِحَيْثُ اخْتِلافُ الجُمْلَتَيْنِ بِالنَّقْيِ وَالإِنْبَاتِ، بِحَيْثُ اخْتِلافُ الجُمْلَة فُي وَالإِنْبَاتِ، بِحَيْثُ يَسْتَلْزِمُ صِدْقُ كُلِّ وَاحِدةٍ مِنْهُمَا كَذِبَ

الأُخْرَى. وَالعَكُسُ المُسْتَوِي: تَحْويلُ جُزْئَيِ الثَّفيضِ الثَّقيضِ النَّقيضِ النَّقيضِ جَعْلُ نَقيضِ كُلِّ مِنْهُمَا مَكَانَ الآخَرِ.

### فَصْلُ: وَ الإِجْمَاعُ

هُو: اتّفَاقُ المُجْتَهِ لِيْنَ العُدُولِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَى أَمْرٍ. وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ لاَ مُحَمَّدٍ عَلَى أَمْرٍ. وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي انْعِقَادِهِ إِنْقِرَاضُ العَصْرِ، وَلاَ كَوْنُهُ لَمْ يُشْتَرَطُ فِي انْعِقَادِهِ إِنْقِرَاضُ العَصْرِ، وَلاَ كَوْنُهُ لَمْ يَسْبِقُهُ خِلاَفٌ، وَ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ مُسْتَنَدٍ، وَإِنْ لَمْ يُنْقَلُ إِلِيْنَا، وَأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُهُ قِيَاساً أَوْ اجْتِهَاداً، وَ أَنَّهُ لاَ يَصِحُ إِجْمَاعٌ بَعْدَ الإِجْمَاعِ عَلَى اجْتِهَاداً، وَ أَنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ إِللَّ شَيْخَيْنِ، وَلاَ بِالأَرْبَعَةِ خِلاَفِهِ، وَأَنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ بِالشَّيْخَيْنِ، وَلاَ بِالأَرْبَعَةِ الْخُلُفَاءِ، وَلاَ بِأَهْلِ المَدِينَةِ وَحْدَهُمْ إِذْ هُمْ بَعْضُ الْحُمْمُ إِذْ هُمْ بَعْضُ

الأُمَّةِ، قَالَ الأَكْثُرُ: وَلاَ بِأَهْلِ الْبَيتِ عَلَيْهُمُ السَّلاَمُ وَحْدَهُمْ كَذَلِكَ. قَالَ أَصْحَابُنَا: جَمَاعَتُهُمْ مَعْصُومَةٌ بِدَلِيلِ: ﴿ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ ﴾ الآيةِ. ﴿ أَهْلُ بَيْتِي كَسَفِيْنَةِ نُوحٍ ﴾ . ﴿ إِنِّيْ تَسَارِكُ فِينَكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ تَسَارِكُ فِينَكُمْ .. ﴾ الحَسَبَرَيْن، وَنَحْوَهُما. وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الأُمَّةُ عَلَى قَوْلَيْنِ جَازَ إِحْدَاثُ قَوْلٍ الْحَتَلَفَتِ الأُمَّةُ عَلَى قَوْلَيْنِ جَازَ إِحْدَاثُ قَوْلٍ وَلَيْنِ مَا لَم يَرفَعِ الأَوَّلَيْنِ، وَكَذَلِكَ إِحْدَاثُ قَوْلٍ وَلِيلٍ ، وَتَعْلِيلٍ ، وَتَعْلِيلٍ ، وَتَأْوِيلٍ ثَالْتٍ . وَطَرِيْقُنَا إِلَى الْعِلْمِ يَانِعِقَادِ الإِجْمَاعِ: إِمَّا المُشَاهَدةُ ، وَإِمَّا النَّقُلُ عَنْ يَعْضِهِمْ مَعَ لِانْكَلِ رَضَى السَّاكِتِيْنَ، وَيُعْرَفُ رِضَاهُمْ بِعَدَمِ لَيُولِ مَعَ الإِشْتِهَارِ، وَعَدَمِ ظُهُودٍ حَامِلٍ لَهُمْ عَلَا لَهُ مَعَ الإِشْتِهَارِ، وَعَدَمِ ظُهُودٍ حَامِلٍ لَهُمْ عَلَا لَهُ الْإِشْتِهَارِ، وَعَدَم ظُهُودٍ حَامِلٍ لَهُمْ عَلَالًا لَهُ عَلَى الْعُشَاهُ وَعَدْم عَلَالَهُ مَعَ الْإِشْتِهَارِ، وَعَدَم ظُهُودٍ حَامِلٍ لَهُمْ عَلَالًى الْعُلْمِ الْمُشَاهُ وَيَعْرَفُ وَضَاهُمْ بِعَدَم لَالْمُ الْمُكُودِ حَامِلٍ لَهُمْ وَعَدَم عَلَى لَوْ عَلَى لَوْ عَلَى الْمُشَاهُ وَلَوْ عَلَى الْمُشَاهِ وَعَدْمُ عَلَى الْمُ الْمُسَاهُمْ بِعَدَم الْمُؤْمُودِ حَامِلٍ لَهُمْ وَالْمُ لَوْمُ عَلَى الْمُسَاهُمْ وَعَدَم عَلَى الْمُسَاهُمْ وَعَدَم عَلَالِ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ الْمُ الْمَالُولُ الْمُ الْمُولِ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِ الْمُ ا

عَلَى السُّكُوتِ، وَكُونِهِ مِمَّا الحَقُّ فِيْهِ مَعَ وَاحِدٍ، وَيُسمَّى: هَذَا إِجْمَاعاً سُكوتِيّاً. وَهُو حُجَّةٌ ظَنَيَّةٌ وَاللَّهُ وَإِنْ نُقِلَ تَوَاتُراً، وَكَذَلِكَ الْقَوْلِيُّ إِنْ نُقِلَ آحَاداً، وَإِنْ نُقِلَ تَوَاتُر فَحُجَّةٌ قَاطِعَةٌ، يَفْسُقُ مُخَالِفِهِ، لِقَوْلِهِ فَإِنْ تَوَاتَر فَحُجَّةٌ قَاطِعَةٌ، يَفْسُقُ مُخَالِفِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ المُؤْمِنِيْنَ ﴾ [النساء:١٥٥]، ﴿لِتَكُونُ واللَّهِ مَنْ عَلَى النَّاسِ ﴿ البقرة: ١٤٥]، وَلَقَوْلِ النَّبِي عَلَى النَّاسِ ﴿ البقرة: ١٤٥]، وَلَقَوْلِ النَّبِي عَلَى النَّاسِ ﴿ البقرة: ١٤٥]، وَلِقَوْلِ النَّبِي عَلَى النَّاسِ ﴿ البقرة: ١٤٥]، وَلَعْمُ وَلَى النَّاسِ ﴿ البقرة: ١٤٥]، وَلَحْوَهُ كُثِيرٌ، فَفِيْهِ تَواتُرُ مَعْنَوِيُّ، وَلِهِ جُمَاعِهِمْ عَلَى تَخْطِئَةٍ مَنْ خَالَفَ الإِجْمَاعِ، وَمِثْلُهُم لاَ يُجْمِعُ عَلَى تَخْطِئَةٍ مَنْ خَالَفَ الإِجْمَاعِ، وَمِثْلُهُم لاَ يُجْمِعُ عَلَى تَخْطِئَةِ مَنْ خَالَفَ الإِجْمَاعِهِمْ وَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى تَخْطِئَةٍ مَنْ خَالَفَ الإِجْمَاعِهِمْ وَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى تَخْطِئَةٍ مَنْ خَالَفَ الإِجْمَاعِهِمْ وَلَى اللَّهُ مِنْ ذَلَيلٍ قَاطِعٍ. وَمَنْ خَالِقَةً إَلاَ عَنْ ذَلَيلٍ قَاطِعٍ.

### فَصْلُ: وَالقِيَاسُ:

حَلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ بِإِجْراءِ حُكْمِهِ عَليهِ بِجَامِعٍ. وَيَنْقَسِمُ إِلَى: جَلِيِّ، وَخَفِيِّ، وَإِلَى: وَيَاسِ طَرْدٍ، وَإِلَى قِيَاسِ طَرْدٍ، وَإِلَى قِيَاسِ طَرْدٍ، وَقِيَاسِ عَكْسٍ، وَقَدْ شَدْ المُخَالِفُ فِي كَوْنِهِ وَقِيَاسِ عَكْسٍ، وَقَدْ شَدْ المُخَالِفُ فِي كَوْنِهِ وَقِيَاسِ عَكْسٍ، وَقَدْ شَدْ المُخَالِفُ فِي كَوْنِهِ دَلِيلاً، وَهُو مَحْجُوجٌ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِي دَلِيلاً، وَهُو مَحْجُوجٌ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ، إِذْ كَانُوا بَيْنَ قَائِسٍ وَسَاكِتٍ سُكُوتَ رضاً، وَ المسْأَلَةُ قَطْعِيَّةٌ. وَلاَ يَجْرِي القِيَاسُ فِي جَمِيعِ الأَحْكَامِ إِذْ فِيْهَا مَالاً يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، وَ القِيَاسُ فِي الشَّالُةُ عَلَىهُ، وَلاَ يَجْرِي القِيَاسُ فِي الشَّالُةُ عَلَىهُ، وَلاَ يَجْرِي القِيَاسُ فِي المُعْنَى، وَيَكْفِي إِثْبَاتُ حُكْمِ القِيَاسُ فَرْعُ تَعَقُّلُ المَعْنَى، وَيَكْفِي إِثْبَاتُ حُكْمِ المَّالِيلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْمَعاً عَلَيْه، وَلاَ اللَّمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ المُعْتَارِ. وَإَنْ لَمُ عَلَى اللْهُ خَتَارِد و وَالْمُعْتَارِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَارِ وَالْمُلْعِلَى اللْمُعْتَارِ اللْهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْ

أَرْبَعَةُ: أَصْلُ، وَفَرَعٌ، وَحُكْمٌ، وَعِلَةٌ. فَشُرُوطُ الأَصْلِ: أَنْ لاَ يَكُونَ خُكمُه مَنْسُوخاً، وَلاَ الأَصْلِ: أَنْ لاَ يَكُونَ خُكمُه مَنْسُوخاً، وَلاَ ثَابِتاً معْدُولاً بِهِ عَنْ شُننِ القِيَاسِ، وَلاَ ثَابِتاً بِقِيَاسٍ. وَشُرُوطُ الفَرْعِ مُسَاواةُ أَصْلهِ فِي عِلَّتِهِ وَحُكْمِهِ، وَفِيْ التَّعْلِيظِ وَالتَّخْفِيفِ، وَأَنْ لاَ يَتَقَدَّمَ حُكمُهِ عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ، وَأَنْ لاَ يَتَقَدَّمَ حُكمُهِ عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ، وَأَنْ لاَ يَتَقَدَّمَ عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ، وَأَنْ لاَ يَتَقَدَّمَ عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ، وَأَنْ لاَ يَتَقَدَّمَ عَقْلِيلًا وَلاَ يَعْمَونَ شَرْعِياً، لاَ عَقْلِيلًا وَلاَ يَكُونَ فِي أَوْصَافِهَا مَالاَ عَقْلِيلًا وَلاَ يَكُونَ فِي أَوْصَافِهَا مَالاَ عَلَيْ فَلاَ يَكُونَ فِي أَوْصَافِهَا مَالاَ تَأْثِيرَ لَهُ فِي التَّعْلِيظِ وَالتَّخْفِيفِ، وَ أَنْ لاَ تَكُونَ مُجَرَّ دَ الإِسْمِ إِذْ لاَ تَعْكِسَ وَأَنْ تَطُورِهِ وَأَنْ تَطُورَةً عَلَى الصَّحِيجِ، وَأَنْ تَنْعَكِسَ وَأَنْ تَطُورَةً عَلَى الصَّحِيجِ، وَأَنْ تَنْعَكِسَ

عَلَى رَأْيٍ، وَ يَصِحُ أَنْ تَكُونَ نَفْياً، وَأَنْ تَكُونَ وَالْبَاتاً، وَمُفْرَدَةً، وَمُرَكّبةً، وَقَدْ تَكُونُ خَلْقاً فِي مَحَلِّ الحِحْمِ، وَقَدْ تَكُونُ حُحْماً شَرْعِياً، وَقَدْ يَجِيءُ عَنْ عِلَّةٍ حُحْمَانِ، وَيَصِحُّ تَقَارُنُ العِلَلِ وَتَعَاثُبُهَا، وَمَتَى تَعَارَضَتْ فَالتَّرْجِيحُ. وَطُرِقُ وَتَعَاثُبُهَا، وَمَتَى تَعَارَضَتْ فَالتَّرْجِيحُ. وَطُرِقُ وَتَعَاثُبُهَا، وَمَتَى تَعَارَضَتْ فَالتَّرْجِيحُ. وَطُرِقُ العِلَلِ العِلَةِ أَرْبِعُ عَلَى المُخْتَارِ: أَوَّلُهَا الإِجْمَاعُ، وَذَلِكَ أَن يَنْعَقِدَ عَلَى تَعْلِيلِ الحُحْمِ بِعِلَّةٍ مُعَيَّنَةٍ. (وَثَانِيهَا النَّصُ، وَهُو: صَرِيحٌ وَغَيْرُ صَرِيحٍ. فَالصَّريحُ مَا النَّصُ، وَهُو: صَرِيحٌ وَغَيْرُ صَرِيحٍ. فَالصَّريحُ مَا النَّصُ، وَهُو: عَرِيحٌ وَغَيْرُ صَرِيحٍ. فَالصَّريحُ مَا النَّعْلِيلِ، مِثْل: لِعِلَّةِ كَذَا أَوْ التَّعْلِيلِ، مِثْل: لِعِلَةِ كَذَا أَوْ لَائَهُ، أَوْ فَأَنَّهُ، أَوْ فِأَنَّهُ، أَوْ يَأَنَّهُ، أَوْ فَأَنَّهُ التَّعلِيلُ لاَ عَلَى وَجُو ذَكِ ذَلِكَ. وَغَيْرُ الصَّريحِ مَا فَهِمَ التَعليلُ لاَ عَلَى وَجُو لَالتَّصْريحِ، وَيُسمَّى: تَنبيهَ النَّعْلِيلُ لاَ عَلَى وَجُو التَّصْريحِ، وَيُسمَّى: تَنبيهَ النَّعْلِيلُ لاَ عَلَى وَجُو التَّصْريحِ، وَيُسمَّى: تَنبيهَ النَّعْلِيلُ لاَ عَلَى وَجُو التَّصْريحِ، وَيُسمَّى: تَنبيهَ النَّعْلِيلُ الْعَلَى الْعَرْبَاعُ الْعَرْبِيحِ مَا فَهِمَ التَّعلِيلُ لاَ عَلَى وَجُو التَّصْريحِ، وَيُسمَّى: تَنبيهَ النَّعْلِيلُ مَا مُنْ الْعَرْبُونُ الْعَرْبُونُ الْعَرْبُولُ الْعَرْبُولُ الْعَرْبُولُ الْعَرْبُولُ الْعَرْبُولُ الْعَلَيْلُ الْعَالَى الْعَلْلُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْلِ الْعُمْرِيحِ الْعَرْبُولُ الْعَلَيْلُ الْعَلَى الْعَلِيلُ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلْمِ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلُ الْعَلِيلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَى الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلِ الْعَلْمُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْسُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَل

رَمَضَانَ. وَقَرِيبٌ مِنْهُ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَينِكِ مَضَانَ. وَقَرِيبٌ مِنْهُ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَينِكِ مَينٌ»، الخَبَرَ. وَمِثلُ: «لِلرَّاجلِ سَهْمٌ وَلِلفَارِسِ مَينٌ»، الخَبَرَ. وَمِثلُ: «لاَ يَقْضِ القَاضِي وَهُو عَصْبَانٌ»، وَغَيرُ ذَلِكَ. وَثَالِثُهَا: السَّبْرُ وَالتَّقسيْم، غَضْبَانٌ»، وَغَيرُ ذَلِكَ. وَثَالِثُهَا: السَّبْرُ وَالتَّقسيْم، وَيُسمَّى: حُجَّةَ الإِجْمَاع، وَهُو: حَصْرُ الأَوْصَافِ فِي الأَصْلِ، ثُمَّ إِبْطَالُ التَّعْلِيلِ بِهَا إِلاَّ وَاحِداً، فَيَتعينُ، وَإِبْطَالُ مَا عَدَاهُ إِمَّا بِبَيَانِ ثُبوتِ الحُكْمِ فَي الأَصْلِ، ثُمَّ إِبْطَالُ مَا عَدَاهُ إِمَّا بِبَيَانِ ثُبوتِ الحُكْمِ فَي دُونِ وَصِفاً طَرْدِياً، أَوْ بِعَدَم فَي دُونِ وَصِفاً طَرْدِياً، أَوْ بِعَدَم فَي الإِجْمَاعُ عَلَى تَعْلِيلِ الحُكْمِ فِي الجُمْلَةِ مِن دُونِ تَعْيِينِ عِلَّةٍ. وَرَابِعُهَا الْمُنَاسَبَةُ، وَتُسَمَّى: الإِخَالَة، وَرَابِعُهَا الْمُنَاسَبَةُ، وَتُسَمَّى: الإِخَالَة، وَرَابِعُهَا الْمُنَاسَبَةُ، وَتُسَمَّى: الإِخَالَة،

وَتَخْرِيجَ المناطِ، وَهِي تَعْينُ العِلَّةِ بِمُجَرَّدِ إِبْتِدَاءِ مُنَاسَبَةٍ ذَاتِيَةٍ، كَالإِسْكَارِ فِي تَحْرِيمِ الحَمْرِ، مُنَاسَبَةٍ ذَاتِيَةٍ العَمْدِ العدُوانِ فِي القِصَاصِ، وَتَنخَرِمُ المُنَاسَبةُ بِلُزُومِ مَفْسَدَةٍ رَاجِحةٍ أَوْ مُسَاوِيَة، وَ المُنَاسَبةُ بِلُزُومِ مَفْسَدَةٍ رَاجِحةٍ أَوْ مُسَاوِية، وَ المُنَاسَبُ وَصَفَّ ظَاهِرٌ مُنْضَبِط، فَإِنْ كَانَ خَفِياً أَوْ غَيرَ المُنَاسِبُ وَصَفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِط، فَإِنْ كَانَ خَفِياً أَوْ غَيرَ المُنْشَطِ أُعْتُبِرَ مُلاَزِمُهُ وَمَظِنتُه كَالسَّفَرِ لِلمَشَقَّةِ. مُنْضَبِط أُعْتُبِرَ مُلاَزِمُهُ وَمَظِنتُه كَالسَّفَرِ لِلمَشَقَّةِ. وَهُو أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: مُوثَرِّ، وَمُلاَئِمٌ، وَغَرِيبٌ، وَمُرسَلُ. فَالمُؤثِّرُ: مَا ثَبَتَ بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ اعْتِبَارُ وَمُرْسَلُ. فَالمُؤثِّرُ: مَا ثَبَتَ بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ اعْتِبَارُ وَمُرْسَلُ. فَالمُؤثِّرُ: مَا ثَبَتَ بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ اعْتِبارُ عَيْدِ النَّابِتِ بِالإِجْمَاعِ، وَكَتَعْلِيلِ وَلاَيَةِ المَالِ بِالطَّعْفِرِ النَّابِتِ بِالإِجْمَاع، وَكَتَعْلِيلِ وَلاَيَةِ المَالِ الوَضُوءِ بِالحَدَثِ الخَارِجِ مِنْ السَّبَيلِينِ الثَّابِتِ الثَّابِتِ المُحْرِجِ مِنْ السَّبَيلِينِ الثَّابِتِ المُحْرَبِ مِنْ السَّبِيلِينِ الثَّابِتِ المُحْرَبُ الحَدَثِ الخَارِجِ مِنْ السَّبَيلِينِ الثَّابِتِ المُحْرَبِ المَّابِيلِ وَلاَيَةِ المَالِ الْوَضُوءِ بِالحَدَثِ الخَارِجِ مِنْ السَّبِيلِينِ الثَّابِتِ المَعْرَالِينِ الثَّابِينِ الثَّابِينِ الثَّابِينِ الثَّابِينِ الثَّابِينِ النَّابِينِ المَّا الْمَنْتَلَاثُ السَّيَلِينِ النَّابِينِ النَّابِينِ المَصَامِ المَالِيلِ المُعَلِيلِ المَالِيلِيلِ المَعْرِيلِ المُعْرِيلِ المَالِيلِ المَنْسِلُ السَّيْمِيلِ المَعْلَى المَعْرَبُ المَالِيلِ الْمَالِيلِ المَالْمَالِ المَالْمِيلِ الْمَالِيلِ الْمَالِيلِ الْمُؤْمِقِ الْمَالِيلِ الْمَنْ الْمَلْوِيلِيلِ الْمَالَةِ الْمَالِ السَّيْمِيلِ الْمَالِيلِ الْمَالِيلِ الْمَلْكِ الْمُؤْمِ الْمَالِيلِ الْمَالِيلِ الْمَالِيلِ الْمَالِعُ الْمَالِعُولِ الْمَلْعُلِيلُولِ الْمَالِيلِ الْمَالْمُولَةِ الْمَلِيلِ الْمِ

بِالنَّصِّ. وَالمُلاَئِمُ: مَا ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ بِتَرَثُّبِ الحُكْمِ عَلَى وَفْقِهِ فَقَطْ، لَكِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعِ اعْتِبَارُ عَينِهِ فِي جِنْسِ الحُكْمِ، كَمَا ثَبَتَ لِللَّبِ اعْتِبَارُ عَينِهِ فِي جِنْسِ الحُكْمِ، كَمَا ثَبَتَ لِللَّبِ اعْتِبَارُ عَينِهِ فِي جِنْسِ الحُكْمِ، كَمَا ثَبَتَ لِللَّبِ الصَّغرِ فِي جِنْسِ الوَلاَيَةِ، فَقَد الْمَالِ بِجَامِعِ الصِّغرِ فِي جِنْسِ الوَلاَيَةِ، أَوْثَبَتَ الْمَالِ بِجَامِعِ الصِّغرِ فِي جِنْسِ الوَلاَيَةِ، أَوْثَبَتَ اعْتِبَرَ عَيْنُ الصَّغرِ فِي جِنْسِ الوَلاَيَةِ، أَوْثَبَتَ اعْتِبَرَ عِنْ الحُكْمِ، كَجَوازِ الجَمْعِ فِي الْحَظِرِ لِلمَطَرِ، قِيَاساً عَلَى السَّفَر، بِجَامِعِ الحَرْجِ، فَقَد أُعْتَبِرَ جِنسُ الحَرْجِ فِي عَيْنِ رُخْصَةِ الجَمْعِ، العَصْمِ الحَرْجِ فِي عَيْنِ رُخْصَةِ الجَمْعِ، وَقَلْمُ أَعْتُبِرَ جِنسُ الحَرْجِ فِي عَيْنِ رُخْصَةِ الجَمْعِ، القِصَاصِ بِالمُثَقَلِ قِيَاساً عَلَى المَحدَّدِ بِجَامِع الوَرِعِ القِصَاصِ بِالمُثَقَلِ قِيَاساً عَلَى المَحدَّدِ بِجَامِع الوَعِمِ الوَصَاصِ بِالمُثَقَلِ قِيَاساً عَلَى المَحدَّدِ بِجَامِع لَوْنِهُمَا جِنَايَةً عَمداً عُدُواناً، فَقَدْ أُعْتُبِرَ جِنْسُ

الجِنَايَةِ فِي جنسِ القِصَاصِ، وَ الغَريبُ: مَا ثَبَتَ إِعتَبَارُهُ بِمُجَرَّدِ تَرَتُّبِ الحُكْمِ عَلَى وَفْقِهِ، وَلَمْ يَا الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِهِ، وَلَمْ يَشْبُتْ بِنَصِّ وَلاَ إِجْمَاعٍ إِعْتِبَارُ عَيْبِهِ وَلاَ جِنسِهِ فِي عَيْنِ الحُكْمِ وَلاَ جِنسِهِ فِي عَينِ الحُكْمِ وَلاَ جنسِهِ، كَتَعْلِيلِ تَحْرِيمِ النَّيلِذِبِالإِسْكَارِ، قِيَاساً عَلَى الخَمْرِ عَلَى تَقدِيرِ عَدمٍ وُرودِ النَّصِّ بِأَنَّهُ العِلَّةُ فِي تَحريْمِ الخَمْرِ، وَالمُرسَلُ: مَا لَمْ يَشْبُتْ اعتبارُهُ بِشِيءٍ مِمَّا سَبَقَ وَالمُرسَلُ: مَا لَمْ يَشْبُتْ اعتبارُهُ بِشِيءٍ مِمَّا سَبَقَ وَهُو ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: مُلاَئِمٌ، وَغَرِيبٌ، وَمَلْعَيُّ، وَالمُلائِمُ المُرسَلُ: مَالَمْ يَشْهَدُ لَهُ أَصْلُ مُعَيَّنُ فَالمُلائِمُ المُرسَلُ: مَالَمْ يَشْهَدُ لَهُ أَصْلُ مُعَيَّنُ بِالإِعتِبارِ، لِكِنَّةُ مُطَابِقٌ لِبَعْضِ مَقاصِدِ الشَّرْعِ الطَّمْرُورَةِ، وَكَقَتْلِ المُسْلِمِينَ المُتَرَّسِ بِهِمْ عِنْدَ الشَّرُعِ وَإِنْ أَظَهَرَ التَّوبَةَ، الضَّرُورَةِ، وَكَقَتْلِ الذَّسُدِيقِ وَإِنْ أَظَهَرَ التَّوبَة،

وَكَقُولِنَا: (يَحرُمُ عَلَى العَاجِزِ عَنِ الوَطْءِ مَن تَعْصِى لِتَرَكِهِ)، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ، وَهَـذَا النَّوعُ هُوَ المَعْروفُ المَسسَمَّى بِالمَصطَالِحِ المُرسَلَةِ وَ المَدْهِ بُ اعْتَبَارُهُ. وَالغَريْبُ المُرسَلُ: مَا لاَ نَظِيرَ للهُ فِي الشَّرع، لكِنَّ العَقْل يَستحسِنُ الحُحْمَ لأَجْلِهِ، كَأَنْ يُقَالَ فِي البَاتِّ لِزوجَتِهِ فِي مَرضِهِ لأَجْلِهِ، كَأَنْ يُقَالَ فِي البَاتِّ لِزوجَتِهِ فِي مَرضِهِ المُحوفِ لئلاَّ تَرِثَ مِنْهُ: يُعامَلُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، فَتُورَثُ قِياساً عَلَى القاتِلِ عَمْداً، حَيْثُ عُورِضَ فَتُورَثُ قِياساً عَلَى القاتِلِ عَمْداً، حَيْثُ عُورِضَ فَعْلاً مُحَرَّماً لِغَرضِها فَعَلاَ فَعَلاً مُحَرَّماً لِغَرضِها فَعَلاَ فَعَلاً مُحَرَّماً لِغَرضِ قَالمَ يُؤرَّثُ، بِجَامِع كونِها فَعَلاَ فِي الشَّرْعِ أَنَّهُ العِلَّةُ فِي القاتِلِ وَلاَغَيرِهِ. وَأَمَّا المَلْغيُ فَهُو مَا صَادَمَ النَّصَ، وَ إِن كَانَ لِجِنْسِهِ نَظِيْرُ فِي الْمَلْغِيُ فَعَلَامُ مَا صَادَمَ النَّصَ، وَ إِن كَانَ لِجِنْسِهِ نَظِيْرُ فِي

الشَّرْع، كَإِيجَابِ الصَّومِ ابْتِدَاءً عَلَى الْمُظَاهِرِ وَنَحْوِهِ، حِيثُ هُوَ مِمَّنْ يَسْهُلُ عَلَيهِ العِبْقُ زِيَادَةً فِي زَجْرِهِ، فَإِنَّ جِنْسَ الزَّجْرِ مَقصُودٌ فِي الشَّرْع، فِي زَجْرِه، فَإِنَّ جِنْسَ الزَّجْرِ مَقصُودٌ فِي الشَّرْع، لَكِنَّ النَّصَّ مَنْعَ إعْتِبَارَهُ هُنَا فَأُلْغِي، وَهَذَانِ مَطُرُوحَانِ اتَّفَاقاً، قِيْلَ: وَمِنْ طُرِقِ العِلَّةِ الشَّبَة، مَطُرُوحَانِ اتَّفَاقاً، قِيْلَ: وَمِنْ طُرِقِ العِلَّةِ الشَّبَة، وَهُو: أَنْ يُوهِمَ الوصْفُ المناسَبَة بِأَن يَدُورَ مَعَهُ الحُكْمُ وُجُوداً وَعَدماً، مَعَ إِلْتِفَاتِ الشَّارِع إليهِ، وَكَمَا الحُكْمُ وُجُوداً وَعَدماً، مَعَ إِلْتِفَاتِ الشَّارِع إليهِ، كَالكَيلِ فِي تَحريمِ التَّفَاضُلِ عَلَى رَأْيٍ، وَكَمَا يُقَالُ: فِي تَطْهِيْرِ النَّجْسِ طَهَارةٌ تُرادُ للصَّلاةِ فَيَتَعَيِّنُ لَهَا المَاءُ كَطَهَارَةِ الْحَدَثِ بِجَامِعِ كُونِ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا طَهَارةً تُرَادُ للصَّلاةِ.

# اعتزاضاتُ القِيَاسِ

 تَعَالَى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١]، فَيَقُولُ المُسْتَدلُ هَذَا مُؤَوَّلُ بِذَيْحِ عَبَدةِ الأَوْثَانِ بَدَلِيلِ قَوْلَهُ بَيَنِيْ : ﴿ ذِكْرُ اللَّهِ عَلَى قَلْبِ المُؤْمِنِ سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ»، وَنَحو عَلَى قَلْبِ المُؤْمِنِ سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ»، وَنَحو ذَلِكَ النَّوْعُ الثَّالِثُ: فَسَادُ الْوَضْعِ وَحَاصِلُهُ إِبْطَالُ وَضْعِ الْقِيَاسِ الْمَخْصُوصِ بِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ إِبْطَالُ وَضْعِ الْقِيَاسِ الْمَخْصُوصِ بِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالوَصْفِ الجَامِعِ نَقَيْضُ ذَلِكَ الحُكْمِ، مِثَالُه: أَنْ يُقَالُ فَي التَّيَمُّمِ مَسِحٌ فَيُسَنُّ فِيْهِ التَّكْرَارُ لَي المُحْمُونِ المَسْحُ فَيُسَنُ فِيْهِ التَّكرَارُ لَي المُحْمَو فَي وَلُ المُعْتَرِضُ المَسْحُ لَكُ المُحْمِ المَسْحُ لَكُ اللهُ عَلَى الْحَدُولُ المُسْحِ عَلَى الخَفِّ فَيقولُ المُستَدِلُّ إِنَّمَا كُرِهَ المَسْحِ عَلَى الخُفِّ فَيقولُ المُستَدِلُّ إِنَّمَا كُرِهَ المَسْحِ عَلَى الْخُفِّ فَيقولُ المُستَدِلُّ إِنَّمَا كُرِهَ وَهُ وَ المَسْحِ عَلَى الْخُفِّ فَيقولُ المُستَدِلُّ إِنَّمَانِعِ وَهُ وَ التَكْرَارُ فِي المَسْحِ عَلَى الْخُفِّ لِمَانِعِ وَهُ وَ التَكُونَ وَهُ وَ المَسْحِ عَلَى الْخُفِّ لِمَانِعِ وَهُ وَ التَكْرَارُ فِي المَسْحِ عَلَى الْخُفِّ فَيقولُ المُستَدِلُ الْمُلْعِ وَهُ وَ المَانِعِ وَهُ وَالْمَوْ فَي الْمَسْحِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُعْتَعِ وَهُ وَلَى المَسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْعُلْمُ الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عِلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ عَلَى الْمُسْعِ الْمُسْعِ

التَّعْرِيضُ لِتَلَف وِ الرَّابِعُ: مَنْعُ حُكم الأَصْلِ، مِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ المَسْتَدِلُّ جِلدُ الخِنْزِيْرِ لاَ يَقْبَلُ السَّبِّاغَ لِنَجَاسَتِهِ المَعْلَّظَةِ كَالْكَلْبِ فَيَقُولُ المَعْتَرِضُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ جِلدَ الْكَلْبِ لاَ يَقْبَلُ المُعتَرِضُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ جِلدَ الْكَلْبِ الْمَقْسِيمُ اللَّقْسِيمُ اللَّبَاغَ وَجَوابُهُ بِإِقَامَةِ اللَّيْلِ الحَامِسُ: التَّقْسِيمُ اللَّبَاغَ وَجَوابُهُ بِإِقَامَةِ اللَّيْلِ الحَامِسُ: التَّقْسِيمُ وَحَقِيْقَتُهُ أَنْ يَكُونَ اللَّه ظُمُ مُتَردِداً بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحْدُهُمَا مَمْنُوعٌ مِثَالُهُ: أَنْ يُقَالَ فِي الصَّحِيحِ الْخَاضِرِ إِذَا فَقَدَ المَاءَ وُجِدَ سَبَبُ جَوَازِ التَّيَمُمِ وَهُ وَجِدَ سَبَبُ جَوَازِ التَّيمُمِ وَهُ لَمُ المَاءَ وُجِدَ سَبَبُ جَوَازِ التَّيمُمِ وَهُ وَجَد سَبَبُ جَوَازِ التَّيمُمِ وَهُ لَهُ مَنْ وَعُ وَجَوابُهُ فِي السَّفَرِ أَوْ المَرَضِ المَعْتَرضُ أَوْ يَعَذُّرَهُ فِي السَّفَرِ أَوْ المَرضِ الْحَوَازِ التَّيمُ مُ أَوْ تَعَذُّرَهُ فِي السَّفَرِ أَوْ المَرضِ فَالأَوْلُ مَمْنُوعٌ وَجَوابُهُ مِثْلُهُ بِإِقَامَةِ الدَّلَيْلِ عَلَى فَالأَوْلُ عَمْنُوعٌ وَجَوابُهُ مِثْلُهُ بِإِقَامَةِ الدَّلَيْلِ عَلَى فَالْمَ وَالدَّلَيْلِ عَلَى فَالْمَةِ الدَّلُولُ عَلَى فَالْمَوْعُ وَجَوابُهُ مِثْلُهُ بِإِقَامَةِ الدَّلَيْلِ عَلَى فَالْمَةِ الدَّلَيْلِ عَلَى فَالْمَوْعُ وَجَوابُهُ مِثْلُهُ بِإِقَامَةِ الدَّلَيْلِ عَلَى

الإِطْلاقِ.السَّادِسُ: مَنْعُ وُجُودِ المُدَّعِي عِلَّةً فِي الأَصلِ مِثَالُه أَنْ يُقَالَ فِي الكَلْبِ حَيَوانُ يُعْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعاً فَلاَ يَقْبَلُ جِلْدُه الدِّبْاغَ يَعْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعاً فَلاَ يَقْبَلُ جِلْدُه الدِّبْاغَ كَالْخَنْزِيْرِ فَيَقُولُ المُعْتَرِضُ لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ الخِنْزِيرَ يُعْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعاً وَجَوَابُهُ بِإِثْبَاتِ ذَلِكَ فِي الخِشْالُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعاً وَجَوَابُهُ بِإِثْبَاتِ ذَلِكَ فِي الخِشَالُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعاً هُو العِلَّةُ مِثَالُه أَنْ يُقَالَ فِي المِثَالِ السَّابِقِ لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ كُونِ جَلْدِه لاَيَقْبَلُ الدِّبَاغِ. وَجَوابُهُ بِإِثْبَات كُونِ جِلْدِه لاَيَقْبَلُ الدِّبَاغِ. وَجَوابُهُ بِإِثْبَات كُونِ جِلْدِه لاَيَقْبَلُ الدِّبَاغِ. وَجَوابُهُ بِإِثْبَات كُونِ جِلْدِه لاَيَقْبَلُ الدِّبَاغِ. وَجَوابُهُ بِإِثْبَات العَلَّةُ مِنْ وَلُوغِهِ سَبْعاً هُو العِلَّةُ الْمُعْتَرِ ضُ فِي قِيَاسِ المُستَدِلِّ وَصُفاً الْعَيْرِ وَهُ وَ الْعَلْمَ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ قَوْلُ لاَ تَأْثِيرَ لَهُ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ قَوْلُ لاَ تَأْثِيرَ لَهُ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ قَوْلُ لاَ تَأْثِيرَ لَهُ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ قَوْلُ لاَ تَأْثِيرَ لَهُ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ قَوْلُ لاَ تَأْثِيرَ لَهُ فِي إِثْبَاتِ الْحُكْمِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ قَوْلُ

الحَنفيَّةِ فِي المُرْتَدِّينَ إِذَا أَتْلَفُوا أَمُوالَنَا مُشْرِكُونَ أَتَلَفُوا أَمُوالاً فِي دَارِ الحَرْبِ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِم كَسَائِر المُسْرِكِيْنَ. فَيَقُو ولُ المُعْتَرِضُ دَارُ الحَربِ لاَ تَأْثِيرَ لَهَا فِي عَدمِ الضَّمَانِ عِنْدَكُمْ. الحَربِ لاَ تَأْثِيرَ لَهَا فِي عَدمِ الضَّمَانِ عِنْدَكُمْ. التَّاسِبِ إِلَى التَّاسِبِ إِلَى التَّاسِبِ إِلَى التَّاسِبِ إِلَى التَّاسِبِ إِلَى التَّاسِبِ إِلَى المَصْلَحَةِ المَقْصُودَةِ مِثَالُهُ: أَنْ يُقَالَ فِي عِلَّةِ المَصْلَحَةِ المَقْصُودَةِ مِثَالُهُ: أَنْ يُقَالَ فِي عِلَّةِ تَحْرِيْمٍ مُصَاهِرةِ المَحَارِمِ عَلَى التَّأْبِيْدِ إِنَّهَا المَاجَةُ إِلَى ارْتِفَاعِ الحِجَابِ وَوَجْهُ المُنَاسَبَةِ أَنَّ التَّحْرِيْمَ المُؤَبَّدَ يَقَطِعُ الطَّمَعَ فِي الفُجُورِ. التَّكُونُ التَّحْرِيْمَ المُؤَبَّدَ ضُ لاَ نُسْلِمُ ذَلِكَ بَلْ قَدْ يَكُونُ اللَّهُ وَلِ اللَّهُ وَالْمَ مَعَ اعتقادِ إِلَى الْفُجُورِ لِسَدِّهِ بَابَ النَّكَاحِ. وَجَوَابُهُ إِلَى الْمُعَالِي عَلَى الشَّورَ عَالِي عَلَى الدَّوْمَ مَعَ اعتقادِ إِلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُورِ لِسَدِّهِ بَابَ النَّكَاحِ. وَجَوَابُهُ إِلَى الْمُعَامِلِ عَلَى الشَّورَةِ الْمَعْتَلِ عَلَى السَّورِ السَلِيْ وَامِ مَعَ اعتقادِ إِلَى الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِ الْمُؤْت

التَّحْرِيمِ لاَيَبْقَى مَعَهُ المَحَلُّ مُ شُتَها طَبَعاً كَالأُمُّهَاتِ. العَاشِرُ: القَدْحُ فِي المُنَاسَبَةِ وَهُ وَ الْأُمَّهَاتِ. العَاشِرُ: القَدْحُ فِي المُنَاسَبَةِ وَهُ وَ إِللهُ مَهْ اللهُ مَهْ اللهُ مَهْ اللهُ وَهُ وَمَالُ مُ اللهُ ا

عَلَيْهِ عَادَةً كَصِيغِ العُقُودِ عَلَى الرِّضَى وَاسْتِعمَالِ الجَارِحِ فِي المَقْتَلِ عَلَى العَمْدِ. الثَّانِي عَشَر: عَدَمُ انْضِبَاطِ الوَصْفِ كَالتَّعْلِيلِ بِالحُكْمِ وَالمَصَالِحِ مِثْلُ المَشَقَّةِ فَإِنَّهَا ذَوَاتُ مَرَاتِبَ عَيْرِ مَحصُورَةٍ وَلاَ مُتَمَيِّزَةٍ وَتَخْتَلِفُ بِالأَحْوَالِ عَيْرِ مَحصُورَةٍ وَلاَ مُتَمَيِّزَةٍ وَتَخْتَلِفُ بِالأَحْوَالِ وَالأَشْخَاصِ وَالأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ فَلاَ يُمْكِنُ وَالأَشْخَاصِ وَالأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ فَلاَ يُمْكِنُ وَالأَشْخَاصِ وَالأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ فَلاَ يُمْكِنُ وَالأَشْخِارِ المَقْصُودِ مِنْهَا فِي جَوازِ الإِفطَارِ وَالقَصْرِ مَثلاً وَكَالزَّجْرِ فِي شَرْعِ الكَفَّارِاتِ وَالطُدودِ. وَجَوابُهُ بانضِبَاطِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَظِنَّتِهِ وَالطُدودِ. وَجَوابُهُ بانضِبَاطِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَظِنَّتِهِ وَالطَّورِ الوَصْفِ فِي صُورَةٍ مَعَ عَدمِ الخُكْمِ فِيهَا. كَالشَّفِرِ الوَصْفِ فِي صُورَةٍ مَعَ عَدمِ الخُكْمِ فِيهَا. وَجَوابُهُ بِمَنْعِ وُجُودِ الوَصْفِ فِي صُورَةٍ مَعَ عَدمِ الخُكْمِ فِيهَا. وَجَوابُهُ بِمَنْعِ وُجُودِ الوَصْفِ فِي صُورَةِ النَّائِشِي فَي صُورَةِ النَّقْضِ وَجُودِ الوَصْفِ فِي صُورَةِ النَّقُضِ وَالتَقْضِ وَالْفَرْقِ النَّقُونِ النَّعُودِ الوَصْفِ فِي صُورَةِ النَّقُضِ وَالتَهُ النَّوْمَةِ وَالتَوْمَ فِي صُورَةِ النَّهُ فِي صُورَةِ النَّوْمَ فِي صُورَةِ النَّقُونِ النَّوْمَ فِي صُورَةِ النَّوْمَ فِي صُورَةِ النَّوْمَ فِي صُورَةِ النَّوْمِ وَالْوَمْ فِي صُورَةِ النَّهُ فِي صُورَةِ النَقْفِ

أَوْ بِمَنْعِ عَدَمِ الحُكْمِ فِيهَا وَذَلِكَ يَكُونُ بِإِبْدَاءِ مَانِعِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ اقْتَضَى نَقيضَ الحُكمِ كَمَا فِي الْعَرايَا إِذَا أُورِدَتْ فِي الرَّبَوِيَّاتِ لِعُمُومِ فِي العَرايَا إِذَا أُورِدَتْ فِي الرَّبَوِيَّاتِ لِعُمُومِ الحَاجَةِ إِلَى الرُّطَبِ وَقَدْ لاَ يَكُونُ عِندَهُم ثَمَنٌ الحَاجَةِ إِلَى الرُّطَبِ وَقَدْ لاَ يَكُونُ عِندَهُم ثَمَنٌ غَيْرُ التَّمْرِ فَالمَصْلَحَةُ فِي جَوَازِهَا أَرْجَحُ وَكَمَّرِ فِيمِ أَكُلِ المُثَقَّةِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهَا المُضْطَرُّ إِذْ مَفْسَدَةُ هَلاَكِ النَّقْسِ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةِ أَكُلِ مَفْسَدَةُ هَلاَكِ النَّقْسِ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةِ أَكُلِ المُسْتَقْذَرِ. الرَّالِيعُ عَشَرَ: الكَسْرُ وَحَاصِلُه وُجودُ المُسْتَقْذَرِ. الرَّالِعُ عَشَرَ: الكَسْرُ وَحَاصِلُه وُجودُ الْحِكمةِ المقصُودَةِ مِنْ الوَصْفِ فِي صُورَةٍ مَعَ الْحِكمةِ المُصْقَقِّةِ فَيُكُسِ عَلَى السَّفَو لِحِكْمَةِ المُشْقَةِ فَيُكُسَرُ وَجَوابُهُ بِمَنع وُجُودِ بِصَنْعَةٍ شَاقَةٍ فِي السَّفَو لِحِكْمَةِ المُشْقَةِ فَيُكُسَرُ بِصَنْعَةٍ شَاقَةٍ فِي السَّفَو لِحِكْمَةِ المُشَقَّةِ فَيُكُسَرُ بِصَنْعَةٍ شَاقَةٍ فِي السَّفَو لِحِكْمَةِ المُشَقَّةِ فَيُكُسَرُ بِصَنْعَةٍ شَاقَةٍ فِي الْحَضْرِ. وَجَوابُهُ بِمَنع وَجُودِ فِي السَّفَةِ فِي الْحَضْرِ. وَجَوابُهُ بِمَنع وَجُودِ فَيْ الْمُشَقِّة فَيْكُسَرُ

قَدْرِ الحِكْمَةِ لِعُسْرِ ضَبْطِ المَشَقَّةِ وَحِيْنَئِدٍ فَالْكُسرُ كَالنَّقْضِ فِي أَنَّ جَوابَهُ بِمَنْعِ وُجُودِ فَالْكُمةِ أَوْ مَنْعِ عَدَمِ الحُكْمِ أَوْ لِشَرْعِيَّةِ حِكْمَةٍ الحِكْمَةِ أَوْ مَنْعِ عَدَمِ الحُكْمِ أَوْ لِشَرْعِيَّةِ حِكْمَةٍ أَرْجَحَ كَعَدَم قَطْعِ يَدِ القَّاتِلِ لِثُبُّوتِ القَتْلِ. الْخَامِسُ عَشَر: المعَارَضَةُ فِي الأَصْلِ كَمَا إِذَا عَلَّلَ المُستَدِلُّ حُرْمَةَ الرِّبَى بِالطَّعْمِ فَيُعَارِضُهُ عَلَّلَ المُستَدِلُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ المُعْتَرِضُ بِالكَيْلِ فَيَقُولُ المُستَدِلُ لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَكِيْلٌ لأَن العِبْرَةَ بِعَادَةِ زَمَنِ النَّبِي عَيْنِهُ وَلَمَ مُكِيْلٌ لأَن العِبْرَةَ بِعَادَةِ زَمَنِ النَّبِي عَيْنَهُ وَلَمَ مَكِيْلٌ لأَن العِبْرَةَ بِعَادَةِ زَمَنِ النَّبِي عَيْنَهُ وَلَمَ المُكيلُ مَكِيلاً يَومَئِذٍ أَو يَقُولُ وَلِمَ المُسَمَّى بِالمُطَالَبَةِ مُؤْتُ وَهَذَا الْجَوَابُ هُوتُ الْمُسَمَّى بِالمُطَالَبَةِ وَإِنَّمَا يُسمَعُ حَيثُ كَانَ ثَبُوتُ الْعِلِيَّةِ بِالْمُنَاسَبَةِ وَإِنَّمَا يُسمَعُ حَيثُ كَانَ ثَبُوتُ الْعِلِيَّةِ بِالْمُنَاسَبَةِ وَإِنَّمَا يُسمَعُ حَيثُ كَانَ ثَبُوتُ الْعِلِيَّةِ بِالْمُنَاسَبَةِ وَإِنْ وَاللَّهُ المَّالَمَةِ جَوابُ لاَ المُعَارَضَة جَوابُ لا يَعْلِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنَاسَبَةِ وَإِنْ الْمُعَارَضَة جَوابُ لأَ بِالسَّبْرِ فَلا تُسْمَعُ وَلِلْمُعَارَضَة جَوابُ الْمُعَارِضَة جَوابُ

آخُرُ السَّادِسُ عَشَرَ: مَنْعُ وُجُودِ الوَصْفِ فِي الْفَرْعِ مِثَالُهُ: أَنْ يُقَالَ فِي أَمَانِ الْعَبْدِ أَمَانٌ صَدَرَ مِنْ أَهلِهِ كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ فِي القِتَالِ. فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ لاَ نُسلِّمُ أَنَّ العَبْدَ أَهلُ لِلأَمَانِ. المَعْتَرِضُ لاَ نُسلِّمُ أَنَّ العَبْدَ أَهلُ لِلأَمَانِ. وَجَوابُهُ بِبَيَانِ مَعْنَى الأَهلِيَّةِ بِأَنْ تَقُولَ أُرِيدَ أَنَّهُ مَظَنَّةٌ لِرِعَايَةِ المَصْلَحَةِ لإِسْلاَمِهِ وَعَقْلِهِ السَّابعُ عَشَرَ: المَعَارَضَةُ فِي الفَرعِ بِمَا يَقْتَضِى نَقِيْضَ حُكْمِ الأَصْلِ بِأَن يَقُولَ مَا ذَكَرتَهُ مِنْ الوصْف حُكْمِ الأَصْلِ بِأَن يَقُولَ مَا ذَكَرتَهُ مِنْ الوصْف وَصَفْ آخَرُ يَقْتَضِى ثَقِيْضَ فَي الفَرعِ فَعِندِي وَصِفْ آخَرُ يَقْتَضِى ثَقِيْضَةُ وَهَ لَذَا هُو الْفَرعِ فَعِندِي وَصَفْ آخَرُ يَقْتَضِى نَقِيْضَهُ وَهَ لَا الْمُعارَضَةِ عِندَ الإطلاقِ. وَجَوابُ هَذِه المُعارَضَةِ عِندَ الإطلاقِ. وَجَوابُ هَذِه المُعارَضَةِ بِجَمِيْعِ مَا مرَّ مِنَ الإعتراضَاتِ مِن المُعارَضَةِ بِجَمِيْعِ مَا مرَّ مِنَ الإعتراضَاتِ مِن العَرضَة بِجَمِيْعِ مَا مرَّ مِنَ الإعتراضَاتِ مِن العَرضَة بِجَمِيْعِ مَا مرَّ مِنَ الإعتراضَاتِ مِن

قبيلِ المعْتَرِضِ عَلَى المُسْتَدَلِّ. الثَّامِنُ عَسَرَ:
الفَرْقُ وَهُو إِبْدَاءُ خُصُوصِيَّةٌ فِي الأَصْلِ هِي شَرطٌ أَوْ إِبْدَاءُ خُصُوصِيَّةٌ فِي الفَرعِ هِي مَانِعٌ شَرطٌ أَوْ إِبْدَاءُ خُصُوصِيَّةٌ فِي الفَرعِ هِي مَانِعٌ وَمرجِعُ هَذَا إِلَى المُعَارَضَةِ فِي الأَصْلِ وَقَدْ مَرَّ. التَّاسِعُ عَشَرَ: اخْتِلافُ الضَّابِطِ فِي الأَصْلِ وَالفَرْعِ وَهُوَ الوَصْفُ المُشْتَمِلُ عَلَى الحِكْمَةِ وَالفَرْعِ وَهُوَ الوَصْفُ المُشْتَمِلُ عَلَى الحِكْمَةِ المَقْصُودَةِ. مِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ المستَدِلُّ فِي شُهُودِ الرَّورِ عَلَى القَتْلِ إِذَا قُتِلَ بِشَهَادَتِهِم تَسَبَبُوا النَّورِ عَلَى القَتْلِ إِذَا قُتِلَ بِشَهَادَتِهِم تَسَبَبُوا للْقَتْلِ فَيَجِبُ القِصاصُ كَالمُكْرَهِ فَيَقُولُ المُعْتَرِضُ الضَّابِطُ مُخْتَلِفٌ فَإِنَّهُ فِي الأَصْلِ للمُعْتَرضُ الضَّابِطُ مُخْتَلِفٌ فَإِنَّهُ فِي الأَصْلِ المُعْتَرضُ الفَرعِ الشَّافِ عُلَمْ الشَّارِعُ أَخَدَهُمَا دُونَ المَصْلَحَةِ فَقَدْ يَعتَبِرُ الشَّارِعُ أَخَدَهُمَا دُونَ المَصْلَحَةِ فَقَدْ يَعتَبِرُ الشَّارِعُ أَخَدَهُمَا دُونَ فَي الْمُصْلَحَةِ فَقَدْ يَعتَبِرُ الشَّارِعُ أَخَدَهُمَا دُونَ فَي المُصَلَحَةِ فَقَدْ يَعتَبِرُ الشَّارِعُ أَخَدَهُمَا دُونَ فَي المُصَلَحَةِ فَقَدْ يَعتَبِرُ الشَّارِعُ أَخَدَهُمَا دُونَ

الآخر. وَجُوابُهُ بِأَنَّ الضَّابِطَ هُ وَ القَدْرُ المُشْتَرَكُ وَهُوَ التَّسَبُّبُ أَوْ بِأَنَّ إِفضَاءَهُ فِي الفَرْعِ مِشْلُ إِفْ ضَائِهِ فِي الأَصْلِ أَوْ بَأَنَّ إِفضَاءَهُ فِي الفَرْعِ مِشْلُ إِفْ ضَائِهِ فِي الأَصْلِ أَوْ أَرجَحُ وَنَحْوَ ذَلِكَ. العِشْرُونَ: إِخْتِلافُ جِنْسِ المَصْلَحةِ فِي الأَصْلِ وَالفَرعِ مِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ المُستَدِلُّ يُحَدُّ بِاللِّواطِ كَمَا يُحَدُّ بِالزِّنَا لأَنَّهُ إِيْدلاجُ فَرجٍ فِي بِاللِّواطِ كَمَا يُحَدُّ بِالزِّنَا لأَنَّهُ إِيْدلاجُ فَرجٍ فِي اللِّواطِ كَمَا يُحَدُّ بِالزِّنَا لأَنَّهُ إِيْدلاجُ فَرجٍ فِي اللَّواطِ دَفع المُعتَّرضُ اخْتَلَقَتِ المَصْلَحةُ فِي تَحْرِيْمِهِمَا فَفِي الزِّنَا مَنْعُ اخْتِلاَطِ النَّسَبِ وَفِي اللَّواطِ دَفع وَجَوابُهُ فَفِي الزِّنَا مَنْعُ اخْتِلاَطِ النَّسَبِ وَفِي اللَّواطِ دَفع رَذِيلَتِهِ وَقَدْ يَتَفَاوَتَانِ فِي نَظَر الشَّارِعِ. وَجَوَابُهُ بِبَيَانِ السَّتِقُلالِ الوَصْفِ بِالعِلَيَّةِ مِنْ دُون بَيْكَانِ الوَصْفِ بِالعِلَيَّةِ مِنْ دُون تَفَاوتِ. المُحْرُون: دَعْوَى المُخَالَفَةِ مِنْ دُون تَفَاوتِ. المَصْفِ بِالعِلِيَّةِ مِنْ دُون يَتَعُونِ المُحَالِقِ وَالْعِشْرُون: دَعْوَى المُخَالَفَةِ مِنْ دُون تَفَاوتِ. الْعَشْرُون: دَعْوَى المُحَالَفَةِ مِنْ دُون تَفَاوتِ. الْحَدْرُون دَعْوَى المُحَالَقَةِ مِنْ دُون وَنَانِ فِي وَالْعِشْرُون: دَعْوَى المُحَالَفَةِ مِنْ دُون وَنْ الْمَالِونَ فَي وَالْعِشْرُون: دَعْوَى المُحَالَفَةِ مَالِي الْعِثْرُونِ وَالْعَلَى الْمُعْرَاقِي وَالْعَنْهُ وَالْعِلْمُ وَلَيْ الْمِلْوِلَ الْمَالِقُونَ الْمُعْرَى الْمُحْلِقُونِ المُحْلِيقِي وَالْعِشْرُونَ وَالْعَلَيْدِي وَالْعِشْرُونَ وَالْعِشْرُونَ وَالْعِشْرُونَ الْمُعْرَاقِ فَيْنَ الْمُنْعُ الْمُحْلِقِ الْمُعْرِيْمِ مِنْ دُونِ الْمُونِ وَلَا عَلَيْمِ مِنْ الْعَلْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُسْتِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُونَ الْمُعْلِقُ الْمُونَ الْمُؤْلِقِي الْمَعْرِي الْمُعْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُونَ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

يَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ وَحُكْمِ الْفَرْعِ مِثَالُه أَن يُقَاسَ النَّكَاحُ عَلَى البَيْعِ أَوِ البَيعُ عَلَى النَّكَاحِ بِجَامِعٍ فِي صُورةٍ فَيَقُولُ المُعترضُ الحُكْمُ مُخْتَلَفٌ فَإِنَّ مَعْنَى عَدَمِ الصِّحَةِ فِي البَيْعِ حُرمَةُ الإِنْتِفَاعِ مَعْنَى عَدَمِ الصِّحَةِ فِي البَيْعِ حُرمَةُ الإِنْتِفَاعِ مَعْنَى عَدَمِ الصِّحَةِ فِي البَيْعِ حُرمَةُ الإِنْتِفَاعِ المَنْيَعِ وَفِي النِّكَاحِ حُرمَةُ المُبَاشَرةِ وَهُمَا مُخْتَلَفَانِ وَالجَوَابُ أَنَّ البُطْلانَ شَيءٌ وَاحِدٌ مُخْتَلَفَانِ وَالجَوَابُ أَنَّ البُطْلانَ شَيءٌ وَاحِدٌ وَهُو عَدمُ تَرتُّبِ المقصودِ مِنْ العَقدِ عَلَيْهِ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ: القلبُ وَحَاصِلُهُ دَعوَى المُعْتَرضِ وَالعِشْرُونَ: القلبُ وَحَاصِلُهُ دَعوَى المُعْتَرضِ وَالعِشْرُونَ: القلبُ وَحَاصِلُهُ دَعوَى المُعْتَرضِ أَنَّ وُجُودَ الجَامِعِ فِي الفَرعِ يَسْتَلزِمُ حُكماً أَنَّ وُجُودَ الجَامِعِ فِي الفَرعِ يَسْتَلزِمُ حُكماً مُخَالِفًا لِحُكْمِهِ الذَّي يُثْبِتُهُ المستَدِلُّ نَحو أَنْ مُخَولَ الْحَنْفِيُ الإِعْتِكَافُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الصَّومُ لَا المَّوْفُونِ الْمُتَعِيُّ الإِعْتِكَافُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الصَّومُ لَائَةُ فَلاَ يَكُونُ بِمُجَرَّدِهِ قُرْبَةً كَالوُقُوفِ لَا الصَّومُ الْحُنْفِيُّ الإِعْتِكَافُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الصَّومُ الْحَنْفِيُ الإِعْتِكَافُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الصَّومُ الْمُثَونَ فَلاَ يَكُونُ بِمُجَرَّدِهِ قُرْبَةً كَالوُقُوفِ

بِعَرفَةَ فَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ فَلاَ يُشتَر طُّ فِيهِ الصَّومُ كَالُوُقُوفِ بِعَرفَةَ. وَهُوَ أَقْسَامٌ وَكُلُّهَا تَرْجِعُ إِلَى كَالُوُقُوفِ بِعَرفَةَ. وَهُوَ أَقْسَامٌ وَكُلُّهَا تَرْجِعُ إِلَى المَعَارضَةِ. الثَّالِثُ وَالعِشرُونَ: القَولُ الدَّليلِ مَعَ بِالمُوجِبِ وَحَاصِلُهُ تَسْلِيْمُ مَدْلُول الدَّليلِ مَعَ بَقَاءِ النَّزَاعِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَنْ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ فِي القَّلْ بِالمُثَقَّلِ قَتْلُ بِمَا يَقتُدُلُ غَالِباً فلا يُنافِي القَيْلِ بِالمُثَقَّلِ قَتْلُ بِمَا يَقتُدُلُ غَالِباً فلا يُنافِق القَيْلِ بِالمُثَقَّلِ قَتْلُ بِمَا يَقتُدُلُ عَالِباً فلا يُنافَاقِ بِالمُوجَبِ فَيَقُولُ المُعتَرِضُ سَلَّمْنَا عَدَمَ المَنافَاةِ بِالمُوجَبِ فَيَقُولُ المُعتَرِضُ سَلَّمْنَا عَدَمَ المَنافَاةِ بِالمُثَقِّلِ وَبَينَ القِصَاصِ وَلَكنَّهُ لَيسَ بِالْمُوجَبِ فَيَقُولُ المُعتَرِضُ سَلَّمْنَا عَدَمَ المَنافَاةِ مَن القِصَاصِ وَلَكنَّهُ لَيسَ مَحَلَّ النِّزاعِ هُو وُجُوبُ مَحَلَّ النِّزاعِ هُو وَ جُوبُ القِصَاصِ وَنَحو وَ العِشْرُون: شُوّالُ التَّرْكِيبِ هُو مَا لِنَقِلَ المَنْفَاةِ لِلقِصَاصِ وَنَحو وَ فَحُوبُ ذَلِكَ. الرَّابِعُ وَالعِشْرُون: شُوّالُ التَّرْكِيبِ هُو مَا فَرفَو مَا فَرفَو مَا فَرفَو مَا فَا فَا لَقَالُ التَّرْكِيبِ هُو مَا فَرفَا الْمُنَافَاةِ لِلقِصَاصِ وَنَحو مَا فَا فَا لَلْمَافَاةِ لِلقِصَاصِ وَنَحو وَ فَحُوبُ ذَلِكَ. الرَّابِعُ وَالعِشْرُون: شُوّالُ التَّرْكِيبِ هُو مَا فَرفَو مَا فَرفَا الْمُنَافَاةِ لِلقِصَاصِ وَنَحو مَا فَا الْمَنْافَاةِ لِلْكَ مَالَالْ السَّالَةُ لِلْكَ الْمَالَقِ لَوْ الْمُعَلِّ الْمُنَافَاقِ لِلْقِصَاصِ وَنَحو مَا الْمُنَافَاقِ لِلْمَالَقَاقِ لِلْكَ الْكَرْبُ الْمُنَافِيقِ الْمَنْ الْمَالَقَاقِ لَلْهُ مَا الْمُنَافَاقِ لَلْمَالَالَ الْمَالَقَاقِ لَالْمُنَافِيقُولُ الْمُنَافِيقُولُ الْمُنَافِيقِ لَلْهُ الْمَنْفَاقِ لَلْمُ الْمُنَافِيقِ لَلْ الْمَنْكُونَةُ الْمُنَافِيقِ لَلْكَالْمُ الْمُنَافِيقِ الْمَلْمُ الْمُنَافِيقِ الْمَالِقُولُ الْمُنْفَاقِ الْمُنْ الْمَالَقُولُ الْمُعْتَلِ الْمُؤْمِلُ الْمُنْفِيقِ الْمُؤْمِلُ الْمُنْفِيقِ الْمُعْتَلِقِ الْمِنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْفَاقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ ا

تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ شَرْطَ حُكْمِ الأَصْلِ أَلَّا يَكُونَ ذَا قِيَاسٍ مُرَكَّبٍ. الحَيامِسُ وَالعِشْرون: سُؤَالُ قِي التَّعْدِيَةِ وَذَكرُوا فِي مِثَالِهِ أَنْ يَقُولَ المُسْتَدلُّ فِي النَّعْدِيَةِ وَذَكرُوا فِي مِثَالِهِ أَنْ يَقُولَ المُسْتَدلُّ فِي اللَّحْدِ البَالِغَةِ بِكُرُ فَتُحَيَّرُ كَالصَّغِيرَةِ فَيَقُولُ المُعترِضُ هَذَا مُعَارضُ بِالصَّغَرِ وَمَا ذَكرْتَهُ المُعترضُ هَذَا مُعَارضُ بِالصَّغَرِ وَمَا ذَكرْتَهُ وَإِنْ تَعَدَّى بِهِ الحُكْمُ إِلَى البِكرِ البَالِغَةِ فَمَا وَإِنْ تَعَدَّى بِهِ الحُكْمُ إِلَى البِكرِ البَالِغَةِ فَمَا الصَّغِيرَةِ، هَذَانِ الإعْتِرَاضَانِ يَعُدُّهُمَا الجَدلِيُّونَ فَوَ الشَّيْرِ وَالتَّانِ إِلَى المُعْرَاضَا بِرأْسِهِ اللَّعْتِرَاضَاتِ وَلَيْسَ أَيُّهُمَا اعْتِرَاضاً بِرأْسِهِ فَالأَوْلُ رَاجِعَانِ إِلَى المَنْعِ وَالثَّانِي إِلَى المُعَرَاضَاتِ فَالأَوْلُ رَاجِعًانِ إِلَى المَنْعِ وَالثَّانِي إِلَى المُعَارَضَةِ فَالأَوْلُ رَاجِعً إِلَى المَنْعِ وَالثَّانِي إِلَى المُعَارَضَةِ فِي الأَصْل وَقَد تَقَدَّمَ بِيَانُ ذَلِكَ.

#### [الأدلة المختلف فيها]

فَصْلُ: وَبَعْضُ العُلَمَاءِ يَذَكُرُ دَلِيْلاً خَامِساً وَهُو: الإِسْتِدْلاَلُ، قَالُوا: وَهُو مَالَيسَ بِنَصِّ وَلاَ إِجْمَاعٍ وَلاَ قِيَاسِ عِلَّةٍ، وَهُو ثَلاثَةُ أَنْواعٍ. وَلاَ وَيَاسِ عِلَّةٍ، وَهُو ثَلاثَةُ أَنْواعٍ. الأَوَّلُ: تَلاَزمٌ بَيْنَ حُكْمَينِ مِنْ دُونِ تَعْيينِ عِلَّةٍ، مِثْلُ: مَنْ صَحَّ ظَهَارُهُ صَحَّ طَلاَقُهُ. الثَّانِي: الإِسْتِصحَابُ وَهُو: ثُبُوتُ الحُكْمِ فِي وَقْتٍ لِثُبُوتِهِ قَبلَهُ لِفُقدَانِ مَا يَصْلُحُ لِلتَّغْيِير، وَكَقُولِ بَعضِ الشَّافِعيَّةِ فِي المُتَيمِّمِ يَرَى المَاءَ وَكَقُولِ بَعضِ الشَّافِعيَّةِ فِي المُتَيمِّمِ يَرَى المَاءَ فِي صَلاَتِهِ: يَسْتَمِرُ فِيهَا اسْتِصْحَاباً لِلحَالِ؛ وَيُ صَلاَتُهُ قَدْ كَانَ عَلَيهِ المُضِيُّ فِيهَا قَبْلَ رُوْيةِ المُنَاءُ وَالمُخْتَارُ أَنَّ المَاءً المَاءً وَالمُخْتَارُ أَنَّ المَاءً المَاءً المَاءً وَالمُخْتَارُ أَنَّ المَاءً المَاءً المَاءً المُعَدِّدِ وَالمُخْتَارُ أَنَّ المَاءً المَاءً المَاءً وَالمُخْتَارُ أَنَّ المَاءً المَاءِ المَاءً المَاءً المَاءً المَاءً المَاءً المَاءً المَاءً المِيهَ المَاءً المَ

النّبِيَ عَيْنِهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ البِعْثَةِ مُتَعَبّداً بِشَرِع، وَأَنّهُ بَعْدَهَا مُتَعَبّدُ بِمَا لَمْ يُنْسَخْ مِنْ الشَّرَائِع، فَيَجِبُ عَلَيْنَا الأَخْذُ بِذَلِكَ عِندَ عَدمِ الدَّلِيلِ فَيَجِبُ عَلَيْنَا الأَخْذُ بِذَلِكَ عِندَ عَدمِ الدَّلِيلِ فَي شَرِيعَتِنَا، قِيْلَ: وَمِنْهُ الإِسْتِحسَانُ، وَهُوَ: عِبَارَةٌ عَنْ دَلِيلٍ يُقَابِلُ القِيَاسَ الجَلِيَّ، وَقَد عِبَارَةٌ عَنْ دَلِيلٍ يُقَابِلُ القِيَاسَ الجَلِيَّ، وَقَد يَكُونُ ثُبُوتُه بِالأَثْرِ وَ بِالإِجْمَاعِ وَبِالضَّرُورَةِ يَكُونُ ثُبُوتُه بِالأَثْرِ وَ بِالإِجْمَاعِ وَبِالضَّرُورَةِ وَبِالقِيَاسِ الْخَفِيِّ، وَلاَ يَتَحَقَّتُ قُ إِسْتِحْسَانُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَأَمَّا مَذْهبُ الصَّحَابِيِّ فَالأَكْثُرُ عَلَى أَنَّهُ لَيسَ بِحُجَهِ، وَقُولُهُ عَيْنِ ( الصَّحَابِي فَالأَكْثُو عَلَى أَنَّهُ لَيسَ بِحُجَهِ، وَقُولُهُ عَيْنِ ( الصَّحَابِي فَالأَكْثُو عَلَى أَنَّهُ لَيسَ بِحُجَهِ، وَقُولُهُ عَيْنِ ( الصَّحَابِي فَالأَكْثُو عَلَى أَنَّهُ لَيسَ بِحُجَهِ، وَقُولُهُ عَيْنِ ( الْمُحْدَةِ عَلَى أَنَّهُ لَيسَ بِحُجَهِ، وَقُولُهُ عَيْنَ إِلَا عَمْمَ اللَّكُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُقَلِّدُونَ مَعْمَ الْمُقَلِّدُونَ مُعْمَالًا الْعَقْلِ، وَالمُخْتَارُ أَنَّ اللَّهُ عَمْلَ بِدَلِيلِ الْعَقْلِ، وَالمُخْتَارُ أَنَّ اللَّيلِ الْعَقْلِ، وَالمُخْتَارُ أَنَّ اللَّرِيلِ الْعَقْلِ، وَالمُخْتَارُ أَنَّ اللَّهُ مُعَلَى بِذَلِيلِ الْعَقْلِ، وَالمُخْتَارُ أَنَّ

كُلَّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَاجِلٍ وَلاَ الْحَطْرُ، الْجِلِ فَحُكْمُهُ الإِبَاحَةُ عَقْلاً وَقِيْلَ بَلِ الْحَظْرُ، وَبعْضُهُم تَوَقَّفَ، وَالْحُجَّةُ لَنَا أَنَّا نَعْلَمُ حُسْنَ مَا ذَلِكَ حَالُهُ، كَعِلْمِنَا بِحُسْنِ الإِنْصَافِ وَقُبْحِ الظُّلْمِ، وَاللَّه أَعْلَم.

## البَابُ الثَّالِثُ فِي المَنْطُوقِ وَالمَفْهُومِ

المَنْطُوقُ: مَا دَلَّ عَلَيهِ اللَّفْظُ فِي مَحَلِّ النَّطْقِ، فَإِذَا أَفَادَ مَعْنَى لاَ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ: النَّطْقِ، فَإِذَا أَفَادَ مَعْنَى لاَ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ: فَنَصُّ، وَدَلالتُهُ قَطْعِيَّةٌ، وَإِلَّا فَظَاهِرٌ، وَدَلالتُه ظَنَيَّةٌ، قِيلَ: وَمِنهُ العَامُّ.ثُمَّ النَّصُّ: إِمَّا صَرِيحٌ، وَهُوَ: مَا وُضِعَ لَهُ اللَّفْظُ بِخُصُوصِهِ، وَإِمَّا غَيرُ صَرِيحٍ، وَهُوَ: مَا يَلزَمُ عَنْهُ. فَإِنْ قُصِدَ وَتَوقَّفَ صَرِيحٍ، وَهُوَ: مَا يَلزَمُ عَنْهُ. فَإِنْ قُصِدَ وَتَوقَّفَ

الصِّدْقُ أُو الصِّحَّةُ العَقْلِيَّةِ أُو الشَّرْعِيَّةِ عَلَيْهِ، فَدَلالةُ الإِقْتِضَاءِ، مِثْلُ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ». ﴿ وَاسْأَلِ القَرِيَةَ ﴾ [يوسف: ٨]. وَالنِّسْيَانُ». ﴿ وَاسْأَلِ القَرِيَةَ ﴾ [يوسف: ٨]. «وأعتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي عَلَى أَلْفٍ»، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِتَعلِيلِهِ يَتَوَقَفْ وَاقتَرَنَ بِحُحْمِ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِتَعلِيلِهِ لَكَانَ بَعِيْداً فَتَنبِيهُ نَصِّ وَإِيْمَاءٍ، نَحْوَ: «عَلَيْكَ لَكَانَ بَعِيْداً فَتَنبِيهُ نَصِّ وَإِيْمَاءٍ، نَحْوَ: «عَلَيْكَ الكَفَارَةُ» جَوَاباً لِمَنْ قَالَ: جَامَعتُ أَهْلِي فِيْ لَكَفَارِ مَضَانِ. «إنَّهَا لَيْسَتْ بِسَبْعٍ» «أَرَأَيْتَ لَوْ يَعَلِي فِيْ نَهَارٍ رَمَضَانِ. «إنَّهَا لَيْسَتْ بِسَبْعٍ» «أَرَأَيْتَ لَوْ إِشَارَةٍ، كَقُولِهِ عَيَيْهُ: «النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ إِشَارَةٍ، كَقَوْلِهِ عَيْهُ: «النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِيْنٍ»، قِيْلَ: وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِهِنَ؟ قَالَ: وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِهِنَ؟ قَالَ: «تَمْكُثُ شَطْرَ دَهْرِهَا لاَتُصَلِّيْ». فَإِنَّهُ لَمُ مُ فَدِيْتٍ اللَّهُ وَمِا لَا تُصَلِّيْ». فَإِنَّهُ لَمُ عُولِهُ عَيْهُ وَمَا نُقْصَانُ وَيْنِهِنَ؟ قَالَ: «تَمْكُثُ شَطْرَ دَهْرِهَا لاَتُصَلِّيْ». فَإِنَّهُ لَمُ الْمُ الْقَلْمَانُ اللَّهُ مَا الْمَنْ عَلَى الْمَالِقُولُوهُ الْمَالِهُ وَمَا الْأَتُصَلِيْ». فَإِنَّهُ لَمُ الْمَالُونُ وَمَا لَا لَمُ عَلَى الْعَلَى الْمَالَقُولُ وَالْمَالُونُ وَمَا لَوْ لَمْ الْمُعْرَادِهُ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَةُ مَا لَا الْمَالِيْهُ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَةُ مَا لَا لَا الْمَالِهُ فَيْ الْمَالِهُ الْمَالُونُ وَمَا لَا الْمَالَةُ عُلَالًا الْمَالَةُ اللْمَالِةُ الْمُعْلِي فَيْ الْمَالِهُ الْمُعْلِقِهُ الْمُعْتَ لِمُعْلِي الْمَالِيْ الْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلِقِيْهُ الْمَالَةُ الْمِالِولُهُ الْمُعْلِي الْمَالَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِيْهُ الْمَالَةُ الْمُعْلِيقِيْهُ الْمُقْولِهُ الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيْمِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

يُقْصَدْ بَيَانُ أَكْثَرِ الحَيضِ وَلاَ أَقَلِّ الطُّهِرِ، وَلَكِنَّ المُبَالَغَةَ تَقْتَضِى ذَلِكَ.

فَصْلُ: وَالْمَفْهُ ومُ مَا دَلَّ عَلَيهِ اللَّفْظُ لاَ فِي مَحلِّ النَّطْقِ، وَهُ وَ نَوعَانِ: الأَولُ مُثَّفَتٌ عَلَيه مَدلِّ النَّطْقِ، وَهُ وَ المُوافَقَةِ، وَهُ وَهُ وَ أَنْ يَكُونَ وَيُ سَمَّى بِمَفْهُ ومِ المُوافَقَةِ، وَهُ وَهُ وَ أَنْ يَكُونَ المَسْكُوتُ عَنْهُ مَوافقاً لِلمَنْظُوقِ بِهِ فِي الحُكْم، فَإِنْ كَانَ فِيْهِ مَعْنَى الأَوْلَى فَهُو فَحوى الخِطَابِ، نَحْو: كَانَ فِيْهِ مَعْنَى الأَوْلَى فَهُو فَحوى الخِطَابِ، نَحْو: هُفَلاَ تَقُلُ لَهُمَا أُفِّ وَلاَ تَنْهُر هُمَا الإسراء: ٢٤]، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَحْوِيْمِ الضَّرْبِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى، وَإِنْ يَكُنْ فِيْهِ مَعْنَى الأَوْلَى فَهُ وَ لَحِنْ الخِطَابِ، نَحْو نَصو قولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ يَكُنْ مَنْكُمْ عِشْرُونَ لَمُ المُولِيقِ الأَوْلَى وَإِنْ يَكُنْ مَنْكُمْ عِشْرُونَ مَنْكُمْ عِشْرُونَ مَابِرُونَ يَعْلِيُوا مِاتَيْنَ ﴿ الأَنفال: ٢٥]، فَإِنَّهُ يَدُلُّ

عَلَى وُجُوبِ ثَبَاتِ الوَاحِدِ لِلعَشَرَةِ لاَ بِطَريقِ الأَوْلَى. وَ النَّانِي مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَيُسَمَّى: مَفهُ ومَ المُخَالَفَةِ وَهُو وَأَنْ يَكُونَ المسكُوتُ عَنهُ المُخَالَفَةِ وَهُو وَأَنْ يَكُونَ المسكُوتُ عَنهُ مُخَالِفاً لِلمَنْطُوقِ بِهِ فِي الحُكْمِ، وَيُسَمَّى: دَلِيلَ مُخَالِفاً لِلمَنْطُوقِ بِهِ فِي الحُكْمِ، وَيُسَمَّى: دَلِيلَ الخِطَابِ، وَهُو أَقْسَامُ: مَفهُ ومُ اللَّقَبِ، وَهُو أَضْعَفُها وَ الأَخْذُ بِهِ قَلِيلٌ. وَمَفهُ ومُ السَّقِب، وَهُو وَهُو أَقْوَى وَ الأَخْذُ بِهِ أَكْثَرُ. ومَفهُ ومُ الشَّرطِ، وَهُو أَقْوَى مِنْهَا. وَمَفهُومُ العَدَدِ. وَمَفهُ ومُ الغَايَةِ، وَهُو أَقْوَى مِنْهَا. وَمَفهُومُ العَدَدِ. وَمَفهُومُ الغَايَةِ، وَهُو أَقْوَى مِنْهَا. وَمَفهُومُ العَدَدِ. وَمَفهُومُ إِنَّمَا. وَمَفهُومُ الغَليَةِ، وَمَفهُومُ الإَسْتِثْنَاءِ وَقِيلَ: هُمَا مَنْطُوقَانِ وَشَرْطُ وَمَعْهُومُ المَخَالَفَةِ عَلَى الْقُولِ بِهِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ الكَلاَمُ مَخْرَجَ الأَغْلَبِ، وَلاَ لِسُؤَالٍ أَو يَخْرُجَ الكَلاَمُ مَخْرَجَ الأَغْلَبِ، وَلاَ لِسُؤَالٍ أَو

حَادِثَةٍ مُتَجِدِّدَةٍ، أَوْ تَقْدِيْرِ جَهَالَةٍ، أَو غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقتضِي تَخْصِيصَ المَذْكُورِ بِالذِّكْرِ.

# البَابُ الرَّابِعُ في الحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ

الحَقِيْقَةُ: هِيَ الكَلِمَةُ المُسْتَعْمَلَةُ فِيمَا وُضِعَتْ لَهُ فِي اصْطَلاحِ التَّخَاطُبِ، وَهِيَ: لُغُويَّةٌ، وَعُرفِيَّةٌ عَامَّةُ، وَاصْطلاحِيَّةٌ، وَشَرعِيَّةٌ، وَدِينيَّةٌ، ثُمَّ إِنْ تَعَدَّدَتْ لَفظاً وَمَعْنَى فَمُتَبانِيةٌ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ لَفظاً وَمَعْنَى فَمُتَبانِيةٌ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ لَفظاً وَمَعْنَى فَمُتَبانِيةٌ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ لَفظاً وَمَعْنَى فَمُتَرادِفَةٌ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ مَعْنَى وَاتَّحَدَتْ مَعْنَى فَمُتَرادِفَةٌ، وإِنْ تَعَدَّدَتْ مَعْنَى وَاتَّحَدَتْ لَفظاً؛ فَإِن وُضِعَ اللَّفظُ لِتِلْكَ المَعَانِي وَاتَّحَدَتْ لَفْظاً؛ فَإِن وُضِعَ اللَّفظُ لِتِلْكَ المَعَانِي بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ اشْتَركَتْ فِيهِ فَمُشَكِّكٌ، إِنْ تَفَاوَتَتْ، كَالمَوجُودِ لِلقَدِيْمِ وَالمُحْدَثِ، وَإِنْ لَمْ تَتَفَاوَتْ كَالمَوجُودِ لِلقَدِيْمِ وَالمُحْدَثِ، وَإِنْ لَمْ تَتَفَاوَتْ

فَمُتَوَاطِئٌ، وَحيناذٍ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ حَقَائِقُ تِلْكَ الْمَعَانِي فَهُو الجِنْسُ، كَحَيَوانٍ، وَإِلاَّ فَهُو النَّوْعُ كَإِنْسَانٍ، وَبَعْضُهُمْ يَعكِسُ. وَإِنْ وُضِعَ اللَّفظُ كَإِنْسَانٍ، وَبَعْضُهُمْ يَعكِسُ. وَإِنْ وُضِعَ اللَّفظُ الوَاحِدُ لِلمَعَانِي المُتَعَدِّدَةِ لاَ بِاعْتِتِارِ أَمْرٍ الشَّرْكُ اللَّفْظِيُّ، كَعَيْنٍ المُشْتَرِكُ اللَّفْظِيُّ، كَعَيْنٍ لِلجَارِحَةِ وَالجَارِيَةِ.

فَصْلُ: وَالمَجَازُ هُوَ الكَلِمَةُ المُسْتَعْمَلَةُ فِي غَيرِ مَا وُضِعَت لَـهُ فِي اصْطِلاجِ التَّخَاطُبِ، غَيرِ مَا وُضِعَت لَـهُ فِي اصْطِلاجِ التَّخَاطُبِ، لِعَلاقَةٍ مَعَ قَرينَةٍ، وَهُوَ نَوعَانِ:مُرسَلُ كَاليَـدِ لِلنَّعْمَةِ، وَالعَينِ للرَّبيئةِ. وَاسْتِعَارةٌ كَالأَسَـدِ لِلنَّعْمَةِ، وَالعَينِ للرَّبيئةِ. وَاسْتِعَارةٌ كَالأَسَـدِ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ، وَقَدْ يَكُونُ مُرَكَّبًا كَمَا يُقَـالُ لِلمَّرَدِّدِ فِي أَمـرِ: أَرَاكَ تُقَدِّمُ رِجْلاً وَتُوتَرَقِّرُ لِلمُتَرَدِّدِ فِي أَمـرِ: أَرَاكَ تُقَدِّمُ رِجْلاً وَتُوتَرَقِّرُ

أُخْرَىْ. وَقَدْ يَقَعُ فِي الإِسْنَادِ مِثْلُ: جَدَّ جَدُّهُ، وَلاِسْتِيفَاءِ الكَلامِ فِي ذَلِكَ فَنُ آخَرُ. وَإِذَا تَرَدَّدَ الكَلامُ بَينَ المَجَازِ وَ الإِشْتِرَاكِ مُمِلَ عَلَى المَجَازِ مِنَ الحَقِيقَةِ عَلَى المَجَازِ، وَيَتَمَيَّنُ المَجَازُ مِنَ الحَقِيقَةِ بِعَدَم اطِّرَادِهِ وَصِدقِ نَفيهِ وَغَيرِ ذَلِكَ.

## البَابُ الخَامِسُ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهِي

الأَمْرُ: قُولُ القَائِلِ لِغَيرِهِ: إِفْعَلْ: أَوْ نَحوهِ، عَلَى جِهَةِ الإِسْتِعْلاَءِ مُرِيداً لِمَا تَنَاوَلَهُ، عَلَى جِهَةِ الإِسْتِعْلاَءِ مُرِيداً لِمَا تَنَاوَلَهُ، وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ لِلوُجُوبِ لُغَةً وَشَرْعاً؛ لِمُبَادَرَةِ العُقَلاءِ إِلَى ذَمِّ عَبْدٍ لَمْ يَمتَثِلْ أَمْرَ سَيِّدِهِ، وَلَا سَيِّدِهِ، وَلَا سَيِّدِهِ، الوُجُوبِ، وَقَدْ تَرِدُ صِيْغَتُهُ لِلنَّدْب،

وَالْإِبَاحَةِ، وَالتَّهْدِيدِ، وَغَيرِهَا مَجَازاً. وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لاَ يَدُلُّ عَلَى الْمَرَّةِ، وَلاَ عَلَى الْمَرَّةِ، وَلاَ عَلَى الْمَرَّةِ، وَلاَ عَلَى الْتَكرَارِ، وَلاَ عَلَى الْفَوْرِ، وَلاَ التَّرَاخِي، وَإِنَّمَا يُعلَى الْفَوْرِ، وَلاَ التَّرَاخِي، وَإِنَّمَا يُعلَى الْفَوْرِ، وَلاَ التَّرَاخِي، وَإِنَّمَا لِيُعلَى إِلَى الْقَرَائِنِ، وَأَنَّهُ لاَ يَستلزِمُ الْقَضَاءَ، وَإِنَّمَا يُعلَى مُ ذَلِكَ بِدَلِيلٍ آخَر، وَتَكرُرُهُ بِحَرفِ الْعَطفِ تَقتَىضِي تِكْرَارَ الْمَأْمُورِ بِهِ اتَّفَاقاً، وَكَذَا بِغَيْرِ عَطفٍ عَلَى الْمُخْتَارِ، إلاَّ لِقَرينةٍ مِنْ تَعْرِيْفٍ أَوْ غَيْرِهِ، المُحْتَارِ، إلاَّ لِقَرينةٍ مِنْ تَعْرِيْفٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِذَا وَرَدَ الْأَمُورِ بِهِ وَتَحْصِيلُ مَالاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِهِ، وَلَا مَرَدِ بِهِ وَتَحْصِيلُ مَالاَ يَتِمُ إِلاَّ بِهِ، وَلَا مَنْ مَقُدُوراً لِلْمَا مُورِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْأَمْرِ بِالشَّيَءِ لَيْسَ نَهْياً عَنْ ضِدِّهِ، وَلاَ مَر بِالشَّيءِ لَيْسَ نَهْياً عَنْ ضِدِهِ، وَلاَ مَنْ مَالاً مَنْ فِرَا اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَلاَ مَنْ ضِدَةِ، وَلاَ

العَكْسَ. فَصْلُ: وَالنَّهِيُ: قَوْلُ القَائِلِ لِغَيرِهِ: لاَ تَفْعَلْ. أَوْ نَحْوِهِ، عَلَى جِهَةِ الاستِعْلَاءِ كَارِهاً لِمَا تَنَاوَلَه النَّهِيُ، وَيقْتَضِي مُطلَقُه اللَّوَامَ، لا مُقَيَّدُهُ، وَيدُلُّ عَلَى قُبْحِ المَنْهِيِّ عَنْهُ، لاَ فَسَادِهِ عَلَى المُخْتَارِ.

# البَابُ السَّادسُ فِي العُمُومِ. وَالخُصُوصِ. وَالخُصُوصِ. وَالبَّالِيدِ

العَامُّ هُوَ: اللَّفظُ المُسْتَغرِقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ دُونِ تَعْيينِ مَدْلُولِهِ وَلاَ عَدَدِهِ، وَالحَاصُّ مِنْ دُونِ تَعْيينِ مَدْلُولِهِ وَلاَ عَدَدِهِ، وَالحَاصُّ بِخِلافِهِ. وَالتَّخصِيصُ إِخْرَاجُ بَعضِ مَا تَنَاولَهُ العَامُّ. وَأَلْفَاظُ العُمُومِ: كُلُّ، وَجَيْعُ، وَأَسْمَاءُ العَامُّ. وَأَلْفَاظُ العُمُومِ: كُلُّ، وَجَيْعُ، وَأَسْمَاءُ العَامُّ. وَالشَّرطِ، وَالشَّرطِ، وَالنَّكِرَةُ المَنْفِيَّةُ، وَالجَمْعُ

المُضَافُ، وَالمَوصُولُ الجِنْسِيُّ، وَالمُعَرَّفُ بِلاَمِ الجُنْسِ مُفْرَداً أَوْ جَمْعاً. وَالمُخْتَارُ أَن المُتَكَلِّمَ يَدُخُلُ فِي عُمُومِ خِطَابِهِ، وَأَنَّ مَجِيْءَ العَامِّ لِلمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ لاَ يُعْطِلُ عُمُومَهُ، وَأَنَّ مَحِيْءَ العَامِّ لِلمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ لاَ يُعْطِلُ عُمُومَهُ، وَأَنَّ نَحْو: لاَ المَدْحِ أَوِ الذَّمِّ لاَ يُعْطِلُ عُمُومَهُ، وَأَنَّ نَحْو: لاَ أَكُلْتُ؛ عَامٌّ فِي المَأْكُولاتِ فَيَصِحُّ تَخْصِيْصُهُ، وَأَنَّ نَحْو، لاَ وَأَنَّهُ يَحِرُمُ العَمَلُ بِالعَامِّ قَبلِ البَحْثِ عَنْ مُخصِّصِهِ، وَيَكفِي المُطَّلَعَ ظَنُّ عَدَمِهِ، وَإِنَّ مُخصِّ مِثْلَ: ﴿ يَاأَيُهَا النَّاسُ ﴿ البَعَامِ قَبلَ البَحْثِ عَنْ مَنْ عَدَمِهِ، وَإِنَّ مَنْ سَيُوجَدُه، إِلاَّ بِدَلِيلِ آخَرَ، وَأَنَّ دُخولَ النِّسَاءِ فِي عُمُومِ النَّذِيْنَ آمَنوا أَو نَحَوهُ بِنَقلِ الشَّرِعِ أَوْ فِي فِي عُمُومِ النَّذِيْنَ آمَنوا أَو نَحَوهُ بِنَقلِ الشَّرِعِ أَوْ فِي عُمُومِ النَّيْنِ وَلَى آمَنوا أَو نَحَوهُ بِنَقلِ الشَّرِعِ أَوْ فِي اللَّغُلِيبِ، وَأَنَّ ذِكْرَ حُكمٍ لِجُملَةٍ لاَ يُحَصِّ فِي المَاعِ ذِكرُهُ لِبَعْضِهَا، وَكَذَا عَودُ الضَّمِيرِ إِلَى بَعْضِ

العَامِّ إِذْ لاَ تَنَافِي بَينَ ذَلِكَ فِي الصُّورَتِينِ. وَالمَخْصِ : مُتَّصِلٌ، وَمُنْفَصِلٌ، فَالمُتَّصِلُ: وَالمَخْتَاءُ، وَالصَّفَةُ، وَالغَايَةُ، وَبَدَلُ الْإِسْتِثَاءُ، وَالمُخْتَادُ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ تَرَاخِي الإِسْتِثَاءُ البَعضِ. وَالمُخْتَادُ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ تَرَاخِي الإِسْتِثَاءُ البَعضِ. وَالمُخْتَادُ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ تَرَاخِي الإِسْتِثَاءُ اللَّكْثِرِ. وَأَنَّهُ مِنَ النَّفْي إِثباتُ وَالعَكسُ، وَأَنَّهُ بَعْدَ الجُمَلِ المُتَعَاطِفَةِ يَعُودُ إِلَى جَمِيْعِهَا فَيُحْمَلُ اللَّكِمَ المُنْفَصِلُ فَهُو أَلْ المَيْعَهَا فَيُحْمَلُ المَنْفَصِلُ فَهُو: الكِتَابُ، وَالمَفْهُ ومُ عَلَى وَالإِجْمَاعُ، وَالمُفْهُ ومُ عَلَى وَالإِجْمَاعُ، وَالمُفْهُ ومُ عَلَى وَالإِجْمَاعُ، وَالمُخْتَادُ أَنَّهُ يَصِحُ تَخْصِيصُ كُلِّ مِن اللَّوَلِ بِهِ. وَالمُخْتَادُ أَنَّهُ يَصِحُ تَخْصِيصُ كُلِّ مِن الكِتَابِ وَالمُقْهُ ومُ عَلَى الْكِتَابِ وَالمُنْفِرِهُا، وَالمُقْهُ ومُ عَلَى الْكِتَابِ وَالمُنْقِرِهِ، وَالمُنْفَعِلُ وَالمُنْقِرِهُا، وَالمُقْهُ ومُ عَلَى الْكِتَابِ وَالمُنْقِرِهِ، وَالمُنْقِرَارُ أَنَّهُ يَصِحُ تَخْصِيصُ كُلِّ مِن الكِتَابِ وَالمُنْوِهَا، وَالمُتَواتِرُ

بِالآحَادِيِّ. وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ لاَ يُقصَرُ العُمومُ عَلَى سَبِهِ، وَأَنَّهُ لاَ يُحَصَّصُ العَامُّ بِمَذْهَبِ رَاوِيْهِ، وَأَنَّهُ لاَ يُحَصَّصُ العَامُّ بِمَذْهَبِ رَاوِيْهِ، وَلاَ بِتَقْدِيرِ مَا أُضْمِرَ فِي المَعْطُوفِ مَعَ العَامِّ المَعْطُوفِ عَلَيهِ، وَأَنَّ العَامَّ بَعدَ تَخْصِيصِهِ لاَ يَصِيرُ مَجَازاً فِيمَا بَقِيَ، بَلْ حَقِيقَةً، وَأَنَّهُ يَصِيحُ تَخْصِيصُ الخَبْرِ، وَأَنَّهُ لاَ يَصِحُّ وَ الْخَاصِّ وَالْنَهُ لاَ يَصِحُّ فِي العَامِّ وَالْخَاصِّ، فَيُعْمَلُ بِالمُنَا خُرِ مِنْهُمَا، فَإِنْ جُهِلَ وَالخَاصِّ، فَيُعْمَلُ بِالمُنَا خُرِ مِنْهُمَا، فَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ المَّافِعِيُّ: يُعمَلُ بِالحَاصِّ أَمْ فِيمَا عَدَاهُ، تَقَدَّمَ الخَاصُّ أَمْ فِيمَا تَنَاوَلَهُ وَبِالعَامِّ فِيمَا عَدَاهُ، تَقَدَّمَ الخَاصُّ أَمْ فِيمَا الْعَمَلِ بِهِ.

#### فَصْلُ: وَالْمُطْلَقُ:

مَادَلَّ عَلَى شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ. وَالمُقَيَّدُ بِخِلاَفِهِ، وَهُمَا كَالعَامِّ وَالحَّاصِّ، وَإِذَا وَرَدَا فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ حُكِمَ بِالتَّقْييدِ فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ حُكِمَ بِالتَّقْييدِ إِجْمَاعاً، لاَ فِي حُكْمَيْنِ مُختَلِفَينِ مِنْ جِنْسَينِ اتَّفَاقاً إِلَّا قِيَاساً وَلاَ حَيثُ اخْتَلَف السَّبَبُ وَاتَّحَدَ الجِنْسُ عَلَى المُخْتَارِ.

## البَابُ السَّابِحُ فِيْ الْمَجْمَلِ وَالْمُبَيَّنِ. وَالطَّاهِرِ. وَالْمُؤَوَّلِ

المُجْمَلُ مَالاً يُفْهَمُ المُرَادُبِهِ تَفْصِيلاً. وَالمُبَيَّنُ مُقَابِلُهُ، وَالبَيَانُ هُنَا مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ المُرَادُ بِالْخِطَابِ المُجْمَلِ، وَيَصِحُّ البَيَانُ بِكُلِّ مِنَ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ وَلاَ يَلزمُ شُهْرَةُ البَيَانِ كَشُهْرَةِ اللَّهَانِ كَشُهْرَةِ اللَّهَانِ كَشُهْرَةِ

المُبَيَّنِ وَيَصِحُّ التَّعْلِيقُ فِي حُسْنِ الشَّيءِ بِالمَدْحِ إِذْ هُو كَالْحَثِّ وَفِي قُبْحِهِ بَاللَّمْ إِذْ هُو آكَدُ مِنَ النَّهْيِ، وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ لاَ إِجْمَالَ فِي الجَمْعِ المُنكَّرِ النَّهْيِ، وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ لاَ إِجْمَالَ فِي الجَمْعِ المُنكَّرِ إِذْ يُحْمَلُ عَلَى الأَقَلِّ، وَلاَ فِي الْعَامِّ المَخْصُوصِ، إِذْ يُحمَلُ عَلَى المُعْتَادِ، وَلاَ فِي الْعَامِّ المَخْصُوصِ، وَلاَ فِي الْعَامِّ المَخْصُوصِ، وَلاَ فِي الْعَامِّ المَخْصُوصِ، وَلاَ فِي الْعَامِّ المَخْصُوصِ، وَلاَ فِي نَحوِ (لاَ صَلاةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ » وَ (الأَعْمَالُ وَالنَّسِينُ ). وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ التَّيْلِيغِ إِذِ القَصْدُ المَصْلَحَةُ وَالنَّسِينِ عَنْ وَقْتِ الْحَامِ الْمَصْلَحَةُ وَلاَ يَتَحْصِيصِ عَنْ وَقْتِ الْحَامِ الْمَحْدِيثِ الْمَنْ وَلاَ التَّحْصِيصِ عَنْ وَقْتِ الْحَلْمَ اللَّكُلِيفُ بِمَا لاَ وَلاَ التَّحْصِيصِ عَنْ وَقْتِ الْحِطَابِ وَلاَ التَّحْمِينِ الْحَلْمَ وَالنَّهِي، وَعَلَى فُلِكُ فِي الأَمْرِ وَالنَّهِي، وَعَلَى فَالمُخْتَارُ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الأَمْرِ وَالنَّهِي، وَعَلَى فَالمُحْتَارُ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الأَمْرِ وَالنَّهِي، وَعَلَى فَالمُحْتَارُ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الأَمْرِ وَالنَّهِي، وَعَلَى وَعَلَى فَالمُحْتَارُ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الأَمْرِ وَالنَّهِي، وَعَلَى فَالمُحْتَارُ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الأَمْرِ وَالنَّهِي، وَعَلَى

السَّامِعِ البَحْثُ وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الأَخْبَارِ. فَصْلُ: وَالظَّاهِرُ قَد يُطلَقُ عَلَى مَا يُقَابِلُ النَّصَّ وَعَلَى مَا يُقَابِلُ المُجْمَلُ وَقَد تَقدَّمَا. وَالمُؤَوَّلُ مَا يُرَادُ بِهِ خِلاَفَ ظَاهِرِهِ. وَالتَّأْوِيلُ. صَرفُ اللَّفْظِ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى مَجَازِهِ أَو قَصْرُه عَلَى بَعضِ مَدْ لُولاَتِهِ لِقَرِيْنَةٍ اقْتَضَتَهُمَا وَقَد يَكُونُ قَريباً فَيَكفِي فِيهِ أَدْنَى مُرجِّح، وَبَعيداً فَيَحْتَاجُ إِلَى أَقْوَى، وَمُتعسَّفاً فَلاَ يُقْبَلُ.

الْبَابُ الثَّامِنُ فِي النَّسْخ

النَّسِخُ: هُوَ إِزَالَةُ مِثْلِ الحُكْمِ الشَّرَعِيِّ بِطَرِيقٍ شَرِعِيٍّ مَعَ تَرَاحٍ بَينَهُمَا. وَالمُخْتَارُ جَوَازُهُ، وَإِنْ لَم يَقَعِ الإِشعَارُ بِهِ أَوَّلا، ونسخ مَا قُيِّدَ بِالتَّأْبِيدِ وَإِلَى غَيرِ بَدَلٍ، وَالأَخَفِّ بِالأَشْتِّ كَالْعَكْسِ، وَ التَّلاوَةِ وَالحُكْمِ جَيعاً، وَأَحدِهِمَا دُونَ الآخرِ، وَمَفهُومِ المُوافَقَةِ مَعَ أَصلِهِ، وَأَصلِهِ دُونَهُ، وَكَذَا العَكسُ إِنْ لَم يكنْ فَحْوَى. وَلاَ يَجُوزُ نَسخُ الشَّيْءِ قَبلَ إِمكانِ فِعْلِهِ. وَالزِّيَادَةُ عَلَى العِبَادَةِ الشَّيْءِ قَبلَ إِمكانِ فِعْلِهِ. وَالزِّيَادَةُ عَلَى العِبَادَةِ نَسخُ لَهَا إِنْ لَمْ يَجُزِ المَزيدُ عَلَيهِ مِنْ دُونِهَا، وَالنَّقصُ مِنهَا نَسخُ لِلسَاقِطِ اتَّفَاقاً، لاَ لِلْجَميعِ وَالنَّقصُ مِنهَا نَسخُ لِلسَاقِطِ اتَّفَاقاً، لاَ لِلْجَميعِ عَلَى المُختَارِ. وَلَا يَصِحُّ نَسخُ الإِجْمَاعِ وَلاَ وَلاَ مَلِيمَا عَلَى المُختَارِ، وَلا يَصِحُّ نَسخُ الإِجْمَاعِ وَلاَ وَلاَ مَلَى المُختَارِ، وَلا يَصِحُّ نَسخُ الإِجْمَاعِ وَلاَ وَلاَ مَلَى المُختَارِ، وَلاَ النَّسُ مِن النَّيِّ يَعِيْقُ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الإِجْمَاعِ وَلاَ مَريحٍ ، وَإِمَّا أَمُارَةٌ قَوِيَةٌ، وَمَريحٍ ، وَإِمَّا أَمُارَةٌ قَوِيَةٌ،

كَتَعَارضِ الخَبَرَينِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مَعَ مَعرِفَةِ المُتَأَخِّرِ بِنَقْلٍ أَو قَرينَةٍ قَوِيَّةٍ، كَغَزَاةٍ أَو حَالَةٍ فَيْعَمَلُ بِذَلِكَ فِي المَظْنُونِ فَقَطْ عَلَى المُخْتَارِ.

#### البَابُ التَّاسِعُ فِيْ الإِجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ

الإِجْتِهَادُ: إِسْتِفْرَاغُ الفَقَيهِ الوسعَ فِي تَحَصيلِ ظَنِّ بِحُكمٍ شَرعِيٍّ. وَالفَقِيهُ: مَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ إِسْتِبْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ أَدِلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ، وَإِنَّمَا يَتَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ حَصَّلَ مَا يَحتَاجُ إِلَيهِ فِيهِ مِنْ عُلُومِ العَرَبِيَّةِ وَطَلَ مَا يَحتَاجُ إِلَيهِ فِيهِ مِنْ عُلُومِ العَرَبِيَّةِ وَالأَصُولِ وَالكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَمَسَائِلِ الإِجْمَاعِ. وَالشَّنَةِ وَمَسَائِلِ الإِجْمَاعِ. وَالمُخْتَارُ جَوَازُ تَعبُّدِ النَّبِيِّ عَيْثُ بِالإِجْتِهَادِ وَالمُخْتَارُ جَوَازُ تَعبُّدِ النَّبِيِّ عَيْثُ بِالإِجْتِهَادِ عَلْمُ بِوُقُوعٍ ذَلِكَ وَلاَ انْتِفَائِهِ،

وَأَنَّهُ قَد وَقعَ مِمَّنْ عَاصَرَهُ فِي غَيْبَتِهِ وَحَضْرَتِهِ، وَأَنَّهُ الْحَمَالِفُ وَأَنَّهُ الْقَطعِيَّاتِ مَعَ وَاحِدٍ، وَالمُخَالِفُ مُخْطِيءٌ آثِمٌ. وَأَمَّا الظَّنَيَّةُ الْعَمَلِيَّةُ فَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مُخْطِيءٌ آثِمٌ. وَأَمَّا الظَّنَيَّةُ الْعَمَلِيَّةُ فَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، وَأَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ المُجْتَهِدَ تكريرُ النَّظرِ لليَّكْرَارِ الحَادِثَةِ، وَأَنَّهُ يَجبُ عَليهِ البَحْثُ عَن النَّاسِخِ وَالمُخَصِّصِ حَتَّى يَعْلَمَ أَوْ يَظُن لُ عَن عَدَمَهُمَا، وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ غَيرِهِ مَعَ عَدَمَهُمَا، وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ غَيرِهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الإِجْتِهَادِ، وَلَو أَعْلَمَ مِنْهُ وَلَوْ صَحَابِيًّا، وَلَو فِيمَا يَخُصُّهُ، وَيَحْرُمُ بَعدَ أَن اجْتَهَدَ اتَّفَاقًا. وَإِذَا تَعَارَضَتْ عَليهِ الأَمَارَاتُ اجْتَهَدَ اتَّفَاقًا. وَإِذَا تَعَارَضَتْ عَليهِ الأَمَارَاتُ رَجَعَ إِلَى التَّرْجيح، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ رُجْحَانُ، وَقِيلَ: يُخَيَّرُ، وَقِيلَ: يُعَلِّدُ أَعْلَمَ مِنْهُ، وَقِيلَ: يُخَيَّرُ، وقِيلَ: يُعَلِّمُ مَنْهُ، وَقِيلَ: يُخَيَّرُ، وقِيلَ: يُقلِّدُ أَعْلَمَ مِنْهُ، وقِيلَ لَهُ وقيلَ: يُخَيَّرُ، وقِيلَ: يُعَلِّدُ مَا مَنْهُ، وقِيلَ لَهُ مَامِنُ وقَيلَ: يُخَيَّرُ، وقِيلَ: يُعَلِّمُ مَامُ مَامُ وَقِيلَ لَهُ عَلْمَامُ مَاعُهُ وَقِيلَ لَا يَرْخَمُ اللَّهُ مَا عَلْمُ مَامُ وَقِيلَ لَهُ وَقَيلَ لَا يَعْرَبُهُ وَقِيلَ لَا يُعَلِّمُ مَا عَلْمُ مَامُ وَقِيلَ لَهُ وَقِيلَ لَا يَعْمُ مَلْهُ وَلَا لَعَلَى مَامِنْهُ وَقِيلَ لَا يَتَعْلَى الْمَارَاتُ مَعْلَى الْمَارَاتُ مَامَالَاتُهُ لَا عَلَى الْمُعَرِّمُ الْمُعَلِيلِ الْمَامِلِيلَ الْمُعْرَانُهُ الْمُعُولُ لَهُ مُعْلِيلًا الْمُعَلِيلُ الْمُعُولِ الْمُعْلِيلِ الْمُؤْلِقُولُ لَعْلَى الْمُعُولُ لَهُ مُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُعُمُ الْمُعُولُ لَهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِّ لَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِيلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْ

يَرجِعُ إِلَى حُكِمِ العَقْلِ، وَلاَ يَصِحُّ لِمُجْتَهِدٍ قَوْلاَنِ مُتنَاقِضَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَمَا يُحكَى عَن الشَّافِعِيِّ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى فَمُتَأُوَّلُ، وَيُعرَفُ مَذَهَبُ المُجْتَهِدِ بِنَصِّهِ الصَّرِيحِ، وَبِالعُمومِ الشَّامِلِ مِنْ كَلامِهِ، وَبِمُمَاثَلةِ مَا نَصَّ عَليهِ، الشَّامِلِ مِنْ كَلامِهِ، وَبِمُمَاثَلةِ مَا نَصَّ عَليهِ، وَإِنْ وَبِعُمَاثُلةِ مَا نَصَّ عَليهِ، وَإِنْ كَانَ يَرَى جَوَازَ تَخْصِيصِ العلَّةِ. وَإِذَا رَجَعَ كَانَ يَرَى جَوَازَ تَخْصِيصِ العلَّةِ. وَإِذَا رَجَعَ عَنْ اجْتِهَادٍ وَجَبَ عَليهِ إِينَانُ مُقَلِّدِهِ، وَفِي جَوَاز تَجْزُءِ الإِجْتِهَادِ خِلاَفُ.

فَصْلُ: وَالتَّقْلِيْدُ: اتَّبَاعُ قَولِ الغَيرِ مِنْ دُون حُجَّةٍ وَ لاَ شُبْهَةٍ، وَلاَ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِي الأُصُولِ وَلاَ فِي العِلْمِيَّاتِ، وَلاَ فِيماً يَتَرتَّبُ عَلَيها، وَيَجِبُ فِي العَمَلِيَّةِ الْمَحْظَةِ الظَّنِيَّةِ وَالقَطْعِيَّةِ، عَلَى غَيْرِ المُجْتَهِدِ. وَعَلَى المُقَلِّدِ البَحثُ عَنْ كَمَالِ مَنْ يُقَلِّدُهُ فِي عَمَلِهِ وَعَدَالَتِهِ، وَيَكفِيهِ كَمَالِ مَنْ يُقلِّدُهُ فِي عَمَلِهِ وَعَدَالَتِهِ، وَيَكفِيهِ انتصَابُهُ لِلفُنْيَا فِي بَلَدِ مُحِقِّ لاَ يُحِيزُ تَقْلِيْدَ كَافِرِ التَّاوِيلِ وَفَاسِقهِ، وَيَتَحَرَّى الأَكْمَلَ إِن أَهْكَنَهُ، التَّاوِيلِ وَفَاسِقهِ، وَيَتَحَرَّى الأَكْمَلَ إِن أَهْكَنَهُ، وَالخَيُّ أَوْلَى مِنَ المِيِّتِ، وَالأَعْلَمُ مِنَ الأَوْرِع، وَالأَعْلَمُ مِنَ الأَوْرع، وَالأَعْمَلُ مِن الأَوْرع، وَالأَعْلَمُ مِن الأَوْرع، وَالأَعْلَمُ مِن المَيْتِ، وَالأَعْلَمُ مِن الأَوْرع، وَالْأَرْمَةُ المَشْهُورُن أَولَى مِنْ غَيْرِهِم، وَالْتِزَامُ مَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ جُملَةً، وَفِي وَجُورِهِ خَلافٌ، وَبِعَدَ إِلْتِزَامُ مَذَهَبِ مُجْتَهِدٍ جُملَةً، وَفِي وَجُورِهِ خَلافٌ، وَبَعَدَ إِلْتِزَامُ مَذَهَبِ مُجْتَهِدٍ جُملَةً، وَفِي وَجُورِهِ خَكمٍ مُعِيَّنِ يَحرُمُ الإِنتِقَالُ بِحَسَبِ ذَلِكَ عَلَى المُخْتَارِ، إلاَّ إِلَى تَرجِيحِ نَفْسِهِ إِنْ كَانَ أَهْلاً لللَّرَجِيحِ. وَيَصِيرُ مُلتَزِماً بِالنِّيَّةِ، وَقِيلَ: مَعَ لَفَظٍ لِلتَّرْجيحِ. وَيَصِيرُ مُلتَزِماً بِالنِّيَّةِ، وَقِيلَ: مَعَ لَفَظٍ لِلتَّرْجيحِ. وَيَصِيرُ مُلتَزِماً بِالنِّيَةِ، وَقِيلَ: مَعَ لَفَظٍ لِلتَّرْجيحِ.

أُو عَمَلٍ، وَقِيلَ: بِالْعَمَلِ وَحَدَهُ. وَقِيلَ: بِالشُّروعِ فِي الْعَمَلِ. وَقِيلَ: بِالشُّروعِ فِي الْعَمَلِ. وَقِيلَ: بِاعْتِقَادِ صِحَّةِ قَولِهِ. وَقِيلَ: بِمُجَرَّدِ سُؤالِهِ. واختُلِفَ فِي جَوازِ تَقْلِيدِ إِمَامَينِ فَصَاعِداً، وَلا يَجْمَعُ بَينَ قَوْلَينِ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ فَصَاعِداً، وَلا يَجْمَعُ بَينَ قَوْلَينِ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَقُولُ بِهِ أَيُّ القَائِلَيْنَ، وَيَجُوزُ لِغَيرِ المُحْتَهِدِ حَكَايَةً مُطلَقاً المُحْتَهِدِ حِكَايَةً مُطلَقاً وَتَخريجاً، إِذَا كَانَ مُطلَعاً عَلَى المَأْخَذِ أَهِلاً لِلنَّظَر. وَإِذَا اخْتلفَ المُفتُونَ عَلَى المُشتَفْتِي غَيرِ اللَّشَوْرَ، وَقِيلَ: يَأْخُذُ بِالأَخْفَ فِي اللَّمَانَةُ فَي اللَّهُ تَعَلَى الْمُشتَفْتِي غَيرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْتُونَ عَلَى المُشتَفْتِي غَيرِ المُفتَوْنَ عَلَى المُشتَفْتِي غَيرِ اللَّهُ الْعَبَادِ. وقِيلَ: يَأْخُذُ بِالأَخْفِ فِي حَقِّ اللَّهِ الْعَبَادِ. وقِيلَ: يَخْتَرُ فِي حَقِ اللَّهِ الْعَبَادِ. وقِيلَ: يَأْخُذُ بِالْأَخِفِ فِي حَقِّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى، وَإِللَّا شَدِ فِي حَقِ اللَّهِ الْعَبَادِ بِحُكْمِ وَيُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْع

الحَاكِم. وَمَنْ لاَ يَعقِلُ مَعنَى التَّقْلِيدِ لِفَرْطِ عَامِّيتِهِ؛ فَالأَقْرِبُ صِحَّةُ مَا فَعَلَهُ مُعتَقِداً لِجَوازِهِ، مَالَم يَخْرِقِ الإِجْمَاعَ، وَيُعَامَلُ فِيمَا عَدَى ذَلِكَ بِمَذْهَبِ عُلَمَاءِ جِهَتِهِ، ثُمَّ أَقْرُبِ جِهَةٍ إليها.

### البَابُ العَاشِرِ: فِيْ التَّرْجِيْح

وَهُوَ: اقْتِرَانُ الأَمَارَةِ بِمَا تَقَوَى بِهِ عَلَى مُعَارَضَتِهَا، فَيَجبُ تَقدِيمُهَا لِلْقَطعِ عَنِ مُعَارَضَتِهَا، فَيَجبُ تَقدِيمُهَا لِلْقَطعِ عَنِ السَّلَفِ تَأْثِيراً لِلأَرجَج، وَلا تَعَارُضَ إِلَّا بَينَ ظَنَيِّيْنِ، أَوْ عَقْلِيَّيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ. فَلْيَتَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ. فَيْرِجَحُ أَحَدُ الخَبَرَيْنِ عَلَى الآخرِ: لِكَثْرَةِ فَيُرجَّحُ أَحَدُ الخَبَرَيْنِ عَلَى الآخرِ: لِكَثْرَةِ رُواتِهِ، وَبِكُونِهِ أَعْلَمَ بِمَا يَرويْهِ، وَبِثَقَتِهِ وَضَبْطِه، وَكُونِهِ المُبَاشِرَ، أَوْ صَاحِبَ القِصَّةِ، وَضَبْطِه، وَكُونِهِ المُبَاشِرَ، أَوْ صَاحِبَ القِصَّةِ،

أَوْ مُشَافِهَا، أَوْ أَقْرَبَ مَكَانًا، أَوْ مِنْ أَكَابِرِ السَّحَابَةِ، أَو مُتَقِدِّمَ الإِسلامِ، أَوْ مَشهُورَ السَّبِ، أَوْ مَشهُورَ النَّسَبِ، أَوْ غَيرَ مُلتَبِسٍ بِمُ ضَعَفٍ، وَبِتَحَمُّلِهِ النَّسَبِ، أَوْ غَيرَ مُلتَبِسٍ بِمُ ضَعَفٍ، وَبِتَحَمُّلِهِ بَالِغاً، وَبِكَوْرِهِ بَالِغاً، وَبِكَوْرِهِ المُزَكِّيْنَ أَوْعَ دْلِيَّتْهِم، وَبِكُونِهِ عُلِياً أَنَّهُ لاَ يُرسِلُ إِلاَّ عَنْ عَدْلٍ فِي عُرِفَ أَنَّهُ لاَ يُرسِلُ إِلاَّ عَنْ عَدْلٍ فِي المُرسَلَيْن. وَيُسرجَّحُ الخَبَرُ الصَّرِيحُ عَلَى المُرسَلِ، وَيُسرجَّحُ الخَبَرُ الصَّرِيحُ عَلَى المُرسَلِ، وَقِيلَ: العَكْسُ، وَقِيلَ: وَالمُسْنَدُ عَلَى المُحَلِّ التَّابِعِيِّ، وَمثلُ عَلَى المُرسَلِ، وَقِيلَ: العَكْسُ، وَقِيلَ: سَواءً وَيُرجَّحُ النَّهِي وَمُثلُ وَيُرجَّحُ النَّهِي وَمثلُ البُخَارِيِ وَمُسْلِم عَلَى غَيرِهِمَا. وَيُرَجَّحُ النَّهِي عَلَى الأَمْرِ، وَالأَقْلُ عَلَى الأَمْرِ، وَالأَقْلُ عَلَى المُجَازِ، وَالْحَقِيْقَةُ عَلَى المَجَازِ، وَالْمَقِيْقَةُ عَلَى المَجَازِ،

وَالمَجَازُ عَلَى المُشْتَرَكِ، وَالأَقْرِبُ مِنَ المَجَازَينِ عَلَى الأَبْعَدِ. وَالنَّصُّ الصَّريحُ عَلَى المَجَازَينِ عَلَى الأَبْعَدِ. وَالنَّصُّ الصَّريحُ عَلَى الْمَجَازَينِ عَلَى الأَبْعَدِ، وَالخَاصُّ عَلَى العَامِّ، وَالعَامُّ وَتَخصِيصُ العَامِّ عَلَى تَأْوِيْلِ الْخَاصِّ، وَالعَامُّ الَّذِي لَمْ يُخَصَّصُ عَلَى الَّذِي خُصِّصَ، وَالعَامُّ الشَّرطيُّ عَلَى النَّكِرَةِ المَنْفِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَلَعَامُ الشَّرطيُّ عَلَى النَّكِرَةِ المَنْفِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَمَا وَمَنْ وَالجَمْعُ المُعَرَّفُ بِلامِ الجِنسِ عَلَى النَّكِرةِ المَنْفِيَةِ وَغَيْرِهَا الجِنسِ المُعَرَّفِ بِهِ، وَيُسرَجَّحُ الوُجُوبُ عَلَى النَّفِي، وَالدَّارِئُ للحَلِّ النَّفِي، وَالدَّارِئُ للحَلِّ النَّفِي وَالعَتِ عَلَى النَّفِي، وَالدَّارِئُ للحَلِّ عَلَى المُوجِبُ لِلطَّلاقِ وَالعِتِ عَلَى المُوجِبُ لَهُ المَدِيْنَةِ، أَوْ لأَهْلِ المَدِيْنَةِ، أَوْ لِلخُلَفَاءِ، لَوْ لِلخُلَفَاء، لِللَّا المَدِيْنَةِ، أَوْ للخُلَفَاء،

أَوْ لِلأَعْلَمِ، وَبِتَفْسِيرِ رَاوِيهِ وَبِقَرِيْنَةِ تَأَخُرِهِ، وَبِمُوافَقَتِهِ لِلقِيَاسِ، وَيُرَجَّحُ أَحَدُ القِيَاسَينِ عَلَى الآخَرِ، بِكُونِ حُكْمِ أَصْلِهِ قَطْعِيًّا أَوْ دَليلِهِ عَلَى الآخَرِ، بِكُونِ حُكْمِ أَصْلِهِ قَطْعِيًّا أَوْ دَليلِهِ أَقْوَى، أَو لَمْ يُنسَخْ بِاتَّفَاقٍ بِكُونِ عِلَّتِهِ أَقْوَى، لَقُوقَ طَريقِ وُجودِهَا فِي الأَصْلِ، أَوْ طَريقِ لَقُوقَةِ طَريقٍ وُجودِهَا فِي الأَصْلِ، أَوْ طَريقِ كَونِهَا عِلَّةٌ أُخْرَى كَونِهَا عِلَّةً أُخْرَى كَونِهَا عِلَّةً أُخْرَى تُقَوِّهِا وَلَا أَوْ بِكَونِ حُكمِهَا حَظْرًا أَوْ وُجُوبًا دُونَ مُعَارِضَتِهَا، أَوْ بِأَنْ يَصْحَبَهَا عِلَّةً أُخْرَى دُونَ مُعَارِضَتِهَا، أَوْ بِأَنْ تَشْهَدَ لَهَا الأَصُولُ، دُونَ مُعَارِضَتِهَا، أَوْ بِأَنْ تَشْهَدَ لَهَا الأَصُولُ، وَنَ مُعَارِضَتِهَا، أَوْ بِأَنْ تَشْهَدَ لَهَا الأَصُولُ مُعَارِضَتِهَا، أَوْ يُعَلِّلُ بِهَا السَّمَحَايِيُّ أَوْ أَكْثَرُ اللَّهُ وَيُ عَلَى العَلَيُ أَوْ أَكْثَرُ الطَّرَادًا، أَوْ مُسَقِي عَلَى العَلَيْ عَلَى العَلَيْ عَلَى العَلَيْ عَلَى العَلَمِيْ، وَيُ عَلَى العَلَمِيْ عَلَى العَلَمَةِ عَلَى العَلَمَةِ عَلَى العَلَيْءَ عَلَى العَلَمَةِ عَلَى العَلَمْ عَلَى العَلَمَةِ عَلَى العَلَمْ المُعَلِي العَلَمَةِ عَلَى العَلَمَةِ عَلَى العَلَمَةِ عَلَى العَلَمْ المَعْمَلِي العَلَمَةِ عَلَى العَلَمَةِ عَلَى العَلَمَةِ عَلَى العَلَمْ المَعْتَلِي عَلَى العَلَمْ المُؤْمِونَ عَلَى العَلَمَةِ عَلَى العَلَمَةِ عَلَى العَلَمَ عَلَى العَلَمْ المَعْمَلِي العَلَمُ العَلَيْ عَلَى العَلَمُ العَلَمُ عَلَى العَلَمُ العَلَمُ العَلَيْ العَلَمُ العَلَمَةُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلْمَ عَلَى العَلَمْ العَلْمُ العَلْمَ العَلَمُ العَلَمَ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلْمَ العَلَمُ العَلَمَ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلْمَ العَلْمَ العَلْمَا

وَالبَاعِثةُ علَى الأَمَارَةِ، وَالمُطَّرِدَةُ وَالمُنْعَكِسَةِ عَلَى خِلافِهَا، وَالمُطَّرِدَةُ فَقَط عَلَى المُنْعَكِسَةِ عَلَى خِلافِهَا، وَالمُطَّرِدَةُ فَقَط عَلَى المُنْعَكِسَةِ فَقَطْ، وَالسَّبْرُ عَلَى المُنَاسَبَة، وَالمُنَاسَبَةُ عَلَى الشَّبْهَةِ. وَيُرجَّحُ بِالقَطْعِ لِوُجودِ العِلَّةِ فِي الشَّرْعِ، وَبِكُونِ حُكْمِ الفَرْعِ ثَابِتًا بِالنَّصِّ فِيْ الْحُمْلَةِ، وَبِمُشَارَكَتِهِ فِي عَينِ الحُكْمِ وَعَيْنِ الْحُكْمِ وَعَيْنِ الْعِلَّةِ عَلَى الثَّلاثةِ الأُخرِ، وَفِي عَيْنِ الْحِكْمِ وَعَيْنِ الْعِلَّةِ مَعَ الْعَلَيْقِ مَعَ الْعَرْفِي عَيْنِ الْعِلَّةِ مَعَ وَجِنسِ الأَخرِ فِي الجِنْسَيْنِ، وَفِيْ عَيْنِ الْعِلَّةِ مَعَ وَجَنسِ الأَخْرِ فِيْ الْجِنسَيْنِ، وَفِيْ عَيْنِ الْعِلَةِ مَعَ وَجِنسِ الأَخْرِ فِيْ الْجِنسَيْنِ، وَفِيْ عَيْنِ الْعِلَةِ مَعَ وَجِنسِ الأَخْرِ فِيْ الْجِنسَيْنِ، وَفِيْ عَيْنِ الْعِلَةِ مَعَ وَجِنسِ الخَكْمِ عَلَى العَكسِ. وَوُجُوهُ التَّرْجِيجِ جِنسِ الخَكْمِ عَلَى العَكسِ. وَوُجُوهُ التَّرْجِيجِ لِنسِ الخَكْمِ عَلَى العَكسِ. وَوُجُوهُ التَرْجِيجِ لِنسَ الْخَكْمِ وَلَن يَخْفَى اعْتِبَارُهَا مَعَ تَوفِيْقٍ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ.

#### الفهرس

| ٩  | مَبَادِئُ هَذَا الْعِلْمِ               |
|----|-----------------------------------------|
| ١٠ | حَدُّ هَذَا الْعِلْمِ                   |
| 11 | فَصْلٌ فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ . |
| 17 | خِطَابُ الوَضْعِ وَأَقْسَامُهُ          |
| ١٣ | الوَاجِبُ وَأَقْسَامُهُ                 |
| ١٤ | المُسْتَحَبُّ                           |
| ١٤ | تَوَابِعُ الأَحْكَامِ                   |
| 10 | الْجَائِزَُ                             |
| 10 | الأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ                  |
| ١٦ | الإِعَادَةُ                             |
| ١٦ | الرُّخْصَةُ                             |
| ١٧ | فَصْلٌ فِي الدَّلِيْلِ                  |
|    | حَدُّ الدَّلِيل                         |

| ٣٠            | تَقْدِيمُ الْخَبَرِ عَلَى الْقِيَاسِ             |
|---------------|--------------------------------------------------|
| ٣١            | اخْتِلَافُ الأَقْوَامِ فِي الصَّحَابِيِّ         |
| مُهَامُهَا ٣٢ | طُّرُقُ الرِّوَايَةِ الصَّحِيْحَةِ وَأَقْسَا     |
|               | طُّرُقُ الرِّوَايَةِ مِنَ الصَّحَابِيِّ وَأَقْ   |
| ٣٤            | أَقْسَامُ الْكَلَامِ فِي اللَّغَةِ وَالْمَنْطِقِ |
|               | أَقْسَامُ الْحَمْلِيَّةِ                         |
|               | أَقْسَامُ الْقَضِيَّةِ الْحَمْلِيَّةِ            |
|               | قِسْمَةُ الأَشْكَالِ                             |
| ξ٠            | فَصْلٌ فِي التَّنَـاقُضِ وَصُورِهِ               |
| ٤٠            | الْوِاحْدَاتُ وَأَقْسَامُهَا                     |
| زَرُهُئِرُهُ  | العَكْسُ المُسْتَوِي مَسَائِلُهُ وَصُرَ          |
| ٤٢            | عَكْسُ النَّقِيضِ                                |
| ٤٣            | الْمُوجَبَةُ الْكُلِّيَّةُ                       |
| ξξ            | الدَّلِيْلُ الثَّالِثُ الإِجْمَاعُ               |

| إجماعُ أهلِ البيتِ حُجَّةٌ "                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| طُرُقُ الإِجْمَاعِ أَقْسَامُهَا وَصُورُهَا                             |  |
| فَصْلٌ فِي القِيَاسِ                                                   |  |
| بابُ الاعتراضاتِ الواردةِ على القياس                                   |  |
| الإعْتِرَاضُ الأَوَّلُ٧٦                                               |  |
| الإعْتِرَاضُ الثَّانِي                                                 |  |
| الإعْتِرَاضُ الثَّالِثُ                                                |  |
| الإعْتِرَاضُ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ                                   |  |
| الإعْتِرَاضُ السَّادِسُ                                                |  |
| الإعْتِرَاضُ السَّابِعُ                                                |  |
| الإعْتِرَاضُ الثَّامِنُ                                                |  |
| الِاعْتِرَاضُ التَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ وَالْحَادِي عَشَرَ٢              |  |
| الإعْتِرَاضُ النَّانِي عَشَرَ وَالنَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ٧ |  |
| الِاعْتِرَاضُ الْخَامِسَ عَشَرَ٧٠                                      |  |

| الإغتِرَاضُ السَّابِعَ عَشَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| الإعْتِرَاضُ النَّامِنَ عَشَرَ وَالتَّاسِعَ عَشَرَ٧١ الإعْتِرَاضُ الْعِشْرُونَ٧١ الإعْتِرَاضُ الْعِشْرُونَ وَالْعِشْرُونَ٧١ الإعْتِرَاضُ الْعَشْرُونَ وَالْعِشْرُونَ وَالْقَالِثُ وَالْعِشْرُونَ، وَالْعِشْرُونَ وَالنَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ، وَالْعَشْرُونَ وَالنَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ٧٢ وَالرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ، وَالْحَامِسُ وَالْعِشْرُونَ٧٢ فَصْلٌ فِي المنطوقِ والمفهومِ٧٦ فَصْلٌ فِي النَّهْيِ٧٩ فَصْلُ فِي النَّهْيِ٩٨ بَابُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ٩١ بَابُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ٩١ باب المجمل والمبين٩١٠ الظَّاهِرُ وَالمُؤَوَّلُ والتأْوِيلُ٩١ الظَّاهِرُ وَالمُؤَوَّلُ والتأْوِيلُ٩١ | الإعْتِرَاضُ السَّادِسَ عَشَرَ٧٠                                    |
| الإعْتِرَاضُ الْعِشْرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الإُعْتِرَاضُ السَّابِعَ عَشَرَ٧٠                                   |
| الإعْتِرَاضُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ وَالنَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ، الإعْتِرَاضُ النَّانِي وَالْعِشْرُونَ وَالنَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ، وَالرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ، وَالْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ٧٢ فَصْلٌ فِي المنطوقِ والمفهومِ٧٦ فَصْلٌ فِي النَّهْيِ٩٨ فَصْلٌ فِي النَّهْيِ٩٨ بابُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ٩١٠ باب المجمل والمبين٩١                                                                                                                                                                                                                                                                        | الإعْتِرَاضُ الثَّامِنَ عَشَرَ وَالتَّاسِعَ عَشَرَ٧١                |
| الإعْتِرَاضُ النَّانِي وَالْعِشْرُونَ وَالنَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ، وَالْعِشْرُونَ، وَالْعِشْرُونَ٧٧ وَالْوَابِعُ وَالْعِشْرُونَ٧٧ فَصْلٌ فِي المنطوقِ والمفهومِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الإعْتِرَاضُ الْعِشْرُونَ٧١                                         |
| وَالرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ، وَالْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ٧٧<br>فَصْلٌ فِي المنطوقِ والمفهومِ<br>فَصْلٌ فِي الأمرِ وَالنَّهْيِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الإعْتِرَاضُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ٧١                             |
| فَصْلٌ فِي المنطوقِ والمفهومِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ وَالثَّالِثُ وَالْغِشْرُونَ، |
| <ul> <li>فَصْلٌ فِي الأمرِ وَالنَّهْيِ</li> <li>فَصْلٌ فِيْ النَّهْيِ</li> <li>بَابُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ</li> <li>باب المجمل والمبين</li> <li>الظَّاهِرُ وَالمُؤَوَّلُ والتأْوِيلُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وَالرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ، وَالْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ٧٢           |
| <ul> <li>فَصْلٌ فِي الأمرِ وَالنَّهْيِ</li> <li>فَصْلٌ فِيْ النَّهْيِ</li> <li>بَابُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ</li> <li>باب المجمل والمبين</li> <li>الظَّاهِرُ وَالمُؤَوَّلُ والتأْوِيلُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فَصْلٌ فِي المنطوقِ والمفهوم٧٦                                      |
| بَابُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |
| باب المجملُ والمبينالظَّاهِرُ وَالمُؤَوَّلُ والتأْوِيلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فَصْلٌ فِيْ النَّهْي                                                |
| الظَّاهِرُ وَالمُّوَوَّلُ والتأْوِيلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بَابُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب المجمل والمبين                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الظَّاهِرُ وَالمُؤَوَّلُ والتأْوِيلُ                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |

| فَصْلٌ فِي الاجتهاد والتَّقْلِيدِ                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| فَصْلٌ فِي التَّقْلِيْدِ                                           |  |
| فَصْلٌ فِي النَّرْجِيْجِ                                           |  |
| خَاتِمَةٌ فِي الْحُدُودِ                                           |  |
| متن الكافل                                                         |  |
| البَابُ الأَوَّلُ: فِي الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَوابِعِهَا ١٤٤ |  |
| الْبَابُ الثَّانِي فِي الأَدِلَّةِ                                 |  |
| فَصْلٌ: والأَدِلَّةُ الشَّرعِيَّةُ                                 |  |
| فَصْلٌ: وَ الإِجْمَاعُ                                             |  |
| فَصْلُ: وَالقِيَاسُ:فصْلُ: وَالقِيَاسُ:                            |  |
| اعترَاضَاتُ القِيَاسِ                                              |  |
| [ الأدلة المختلف فيها]                                             |  |
| البَابُ الثَّالِثُ فِي المَنْطُوقِ وَالمَفْهُومِ١٨٢                |  |
| البَابُ الرَّابِعُ في الحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ١٨٦                 |  |

| پِي                            | البَابُ الحَامِسُ فِي الْأَمرِ وَالنَّهِ        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                | البَابُ السَّادسُ فِي العُمُومِ. وَ             |
| 14                             | وَالتَّقْيِيدِوَالتَّقْيِيدِ                    |
|                                | فَصْلُ: وَالمُطْلَقُ:                           |
| وَالظَّاهِرِ. وَالمُؤَوَّلِ١٩٤ | البَابُ السَّابِعُ فِيْ المُجْمَلِ وَالمُيَّنِ. |
| 197                            | الْبَابُ الثَّامِنُ فِي النَّسْخِ               |
| التَّقْلِيدِا١٩٨               | البَابُ التَّاسِعُ فِيْ الإِجْتِهَادِ وَا       |
| ۲۰۳                            | البَابُ العَاشِرِ: فِيْ التَّرْجِيْجِ           |
|                                | الفه سي                                         |